

نظم فضيلة الشيخ أنور عبد الله بزعبد الرحمز الفضفري حفظه الله

قدمله وراجعه وزاد عليه الشيخ

عامر محمد فداء بهجت حفظهالله

قدم له: شيخ الحنا بلة العلامة

عبد الله بزعبد العزيز بزعقيل رَحْلَلله

نسخة مرتبة أعدت للحفظ وحوت في آخرها النظم الصغير ونظم المقادير الشرعية كالاهما نظم فضيلة الشيخ عامر محمد فداء بهجت حفظه الله

ترتيب وتنسيق

أحمد التميمي

للاسنماع للنظمراضغط هنا

مراجعةوتدقيق





النّظمُ الْجَالِيّ فِي الْفِقْهِ الْجَنْبَلِيّ

# أبيات مختارة في بيان أهمية حفظ العلم من (أرجوزة الآداب) للشيخ عبد الله بن سفيان الحكمي

فَادْأَبْ عَلَيْهِ فِي الضُّحَى وَالْغَلَسِ عَلَيْهِ وَاسْأَلِ الْمَلِيكَ الْمُقْتَدِرْ عَلَى الْهُدَى وَالرُّشْدِ مَا حَييتًا تُمْطِرُ طُللَّابَ الْعُلُومِ الدُّرَرَا وَعَاشَ فِي أَوْهَامِهِ مَنْ ضَيَّعَا وَحَاظُ مَن يَتْرُكُهُ الْإِفْلَاسُ عَن النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَحِيحًا لِحَافِظِي سُنَّتِهِ نِعْمَ الدُّعَا سَمِعَ مِنِي مَا أَقُولُ وَرَأَى لِغَـــيْرِهِ كَمَـا وَعَى فَبلَّغَــهْ» عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ صَرِيحًا وَأَتَى حَـوَاهُ (الاحْسَانُ) بِتَرْتِيبِ سَـمَا وَذَاكَ خَسِيْرُ شَساهِدِ فَلْتَحْفَظَهُ فِي نَظْمِهِ الْمُحَرَّر الْمُسْتَعْذَب (فَاحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ)

وَالْحِفظُ أَوْلَى مَا مَضيى مِنْ أُسُسِ وَكُلِّ حِينِ مَا حَييتَ وَاصْطَبِرْ سُبْحَانَهُ التوْفِيقَ وَالتَّبْبِيتَا وَأَن تَكُونَ حَافِظاً مُسْتَحْضِرا مَنْ مُنِحَ الْحِفْظَ - رُزقْتَهُ - وَعَى لِأَنَّ لَهُ لِفَهْمِنَ الْأَسَاسُ وَالْأَمْ رُبِ الْحِفْظِ أَتَى صَرِيحَ ا وَفِي حَدِيثٍ ثَابِتٍ عَنْهُ دَعَا فَقَالَ فِيهِ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَءَا أَنَّ مِنَ الْوَاجِنِ أَنْ يُبَلِّغُنُّهُ وَ «رَحِمَ اللهُ امْرَءاً» قَدْ ثَبَتَا ذَلِكَ فِي سِفْر ابْن حِبَّانَ كَمَا وَجَاءَ فِيهِ قَوْلُهُ: «فَحَفِظه» وَجُلُّنَا يَحْفَ ظُ قَوْلَ الرَّحَبي إذْ قَالَ وَهْوَ حَافِظٌ هُمَامُ:

## تَقْدِيمُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ عَقِيلٍ دَيْسَهُ

الْحَمْدُ اللهِ وَحْدَهُ، وَبَعْدُ:

فَلَا يَزَالُ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ يُصَنِّفُونَ فِي الْعِلْمِ نَظْمًا وَنَثْرًا، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَخْتَارُ النَّظْمَ لِسُهُولةِ حِفْظِهِ وَلَفْظِهِ كَمَا قَالَ الْعَلَامَةُ السَّفَّارِينِيُّ:

وَصَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَعْتَلُوا فِي سَبْرِ ذَا بِالنَّطْمِ وَصَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ وَيَشْفِي مِنْ ظَمَا لِأَنَّهُ يَسْهُلُ لِلْحِفْظِ كَمَا يَرُوقُ لِلسَّمْعِ وَيَشْفِي مِنْ ظَمَا

وَلِهَذَا سَلَكَ فَضِيلَةُ الشَّيخِ أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري هَذَا الْمَسْلَكَ فِي كِتَابِهِ (السَنَظُمُ الجَلَيُّ فِي الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ) حَيْثُ أَتَى عَلَى: فِي كِتَابِهِ (السَنَظُمُ الجَلَيُّ فِي الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ) حَيْثُ أَكْثَرَ مَا فِيهَا مِنْ مُعْظَمِ أَبُوابِ زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ وَشَرْحِه الرَّوضِ الْمُرْبِعِ فَنَظَمَ أَكْثَرَ مَا فِيهَا مِنْ تَعْرِيفَاتٍ، وَشُرُوطٍ، وَأَرْكَانٍ، وَوَاجِبَاتٍ، وَغَيْرِهَا، نَظْمَهَا بِأُرْجُوزَةٍ مُخْتَصَرَةٍ بَكْتُ ثَمَانِيًا وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِعِيَّةٍ بَيْتًا، مُفِيدَةً فِي بَابِهَا نَافِعَةً لِمَنْ حَفِظَهَا وَاعْتَنَى بِهَا، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ الصَّالِح، وَنَفَعَ اللهُ بِهِ.

وَكَتَبَهُ الْفَقِيرُ إِلَى اللهِ

عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل

رَئِيسُ الْهَيْئَةِ الدَّائِمَةِ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ الْأَعْلَى سَابِقًا

حَامِدًا للهِ مُصَلِيًّا مُسَلِمًا عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللللللَّا اللَّهُ الل

# تَقْدِيْمُ الْفَقِيْرِ إِلَى اللهِ عامر بهجت عفا (الله عنه

بِحَمْدِ رَبِّنَا ابْتِدَاءُ النَّظْمِ (۱) وَهْدَوَ الَّذِي وَفَّقَنَا لِلْعِلْمِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَسْرًا (١) عَلَى إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ طُرًّا وَبَعْدُ: كُنْتُ مُدَّةً أُنَقِّبُ (٣) فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ نِعْمَ الْمَذْهَبُ عَنْ رَجَز يَسْهُل لِلْحُقَاظِ (١) يَجْمَعُ حُسْنَ السَّبْكِ وَالْأَلْفَاظِ حَتَّى رَأَيْتُ يَوْمًا النَّظْمَ الْجَلِيُّ (٥) فَإِذْ بِهِ فِي لَفْظِهِ كَالْعَسَل (وَقَدْ أَتَى بِمُعْظَمِ الْأَبْوَابِ (٦) فِي الْفِقْهِ دُونَ أَيِّمَا إِطْنَابِ وَبَاذِلًا لَطَائِفَ الْعِرْفَان) سَهْلَ الْمَنَالِ وَاضِحَ الْمَعَانِي (٧) وَسَعِدَ الْقَلْبُ بِهِ وَانْشَرَحَا فَطِرْتُ مِمَّا قَدْ رَأَيْتُ فَرَحَا (٨) قَرَأْتُ نَظْمَهُ عَلَيْهِ أَرْبَعَهُ وَزُرْتُ مَــنْ نَظَّمَــهُ وَجَمَعَــهْ ﴿

وَهَكَ ذَا شَرَحْتُ لهُ بالصَّوْتِ (١٠) ثُكمَّ كِتَابَ لَهُ بغَ يْر فَوْتِ

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ و تقديم الشيخ عامر بهجت و الْحَنْبَلِيِّ وَ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ وَ الْمِنْ الْمُعَامِلُ وَ الْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعُمِّلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعَامِلُولِ وَالْمُعَامِلُولُ وَالْمُعَامِلُولُ وَالْمُعَامِلُولُ وَالْمُعَامِلُولُ وَالْمُعَامِلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعَامِلُولُ وَالْمُعَلِقِيلُ وَالْمُعَامِلُ وَالْمُعَامِلُولُ وَالْمُعَامِلُولُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِلِي وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِلِيلُولُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِلِقُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِيلُ وَالْمُعُلِقِلِيلِي وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ الْمُعُلِقِلِقِلِي وَالْمُعُلِقِلِيلُولِ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ والْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِقِلْمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِ

(۱۱) بِالإَمْمِرَارِ لِلَّهِ فَاتَا وَبَعْدَ ذَاكَ زِدْتُهُ أَبْيَاتَا وَكُلُّ مَ رَبَّةٍ مِ نَ الْمَ رَبّاتِ (١١) أُرَاجِعُ الضَّبْطَ مَعَ الأَبْيَاتِ وَرُبَّمَا أَصْلَحَ فِيهِ الرَّاجِزُ (١٣) مَوَاضِعًا رَاجَعَ فِيهَا الْعَاجِزُ ثُـمَّ عَرَضْ نَاهُ عَلَى التَّدْقِيقِ (١٤) فَـزَادَ فِي الضَّبْطِ وَفِي التَّنْمِيقِ ثُمَّ تَوَلَّاهُ مُحِبُّ الْمَذْهَبِ (١٠) يَاسِرُ وَهْ وَالْحَنْبَاقُ الْحَلَيِيُّ الْحَلَيِيُّ يُرَاجِعُ الْأُصلَ وَالِاحْمِرَارَا (١٦) مُدقِّقًا مُكَرِّرًا تَكْرَارَا وَقَــرَأُ النُّسْـخَةَ بَعْـدَهَا عَلَى (١٧) نَاظِمِهَا فَزَادَهَا تَجَمُّلُا فَهَاكَ نَظْمًا مُتْقَنًا جَمِيلًا (١٨) مُقَرَّبًا مُسَهَّلًا تَسْهيلًا قَدْ صَارَ قُرَّةً لِعَيْنِ الْحَنْبَلِيُّ (١٩) وَذَاكَ مِنْ تَوْفِيتِ رَبِّنَا الْعَلِيُّ فَإِنْ تَـرُمْ لِنَظْمِ فِقْهٍ حِفْظًا (٠٠) فَلَنْ تَـرَى أَعْـذَبَ مِنْـهُ لَفْظَا (وَنَسْأَلُ اللهَ الْقَبُولَ وَالْجَزَا (١١) مِنْ فَضْلِهِ وَفَضْلُهُ لَنْ يُحْجَزَا)

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسمت المنظومة المنظوم المنظومة المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظ

## الْمُقَدِّمَةُ

- بِ حَمْدِ رَبِّي أَبْ دَأُ الْكَلَامَ اللهِ مَ مُصَلِّيًا مُسَلِّمًا دَوَامَ ا
- عَلَى النَّبِيِّي سَيِّدِ الْأَنسامِ (١) وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرامِ
- وَهَ ذِهِ أُرْجُ وزَةً مَ حُويَّه (٣) فِي مُعْظَ مِ الْفَوَائِدِ الْفِقْهِيَّ هُ
- مِثْلُ حُدُودٍ وَفُرُوضٍ سُنَنِ (٤) وَوَاجِبَاتٍ وشُرُوطٍ فَاعْتَنِ
- وَذِكْ رِ أَقْسَامٍ وَتَقْدِيرَاتِ (٥) وَبَعْضِ أَحْكَامٍ كَأُمَّهَاتِ
- مُقْتَصِارًا بِمَا يُرَى مُعْتَمَدَا (١) فِي مَذْهَبِ الْحَبْرِ الْإِمَامِ أَحْمَدَا
- مِنْ دُونِ تَطْوِيلِ وَلَا إِخْلَالِ (٧) أَوْ عَرْضِ تَفْصِيلِ مِنَ الْأَقْوالِ
- وَاللَّهَ أَدْعُ و أَنْ تَكُ ونَ نافِعَ هُ (٨) لِرَائِدِي الْفِقْ فِي كَعَ يْنِ نَابِعَ هُ

## كِتَابُ الطَّهَارَةِ

#### المياه

(١) يَـبْقَىٰ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي تَقَوَّمَـا الْمَاءُ أَنْوَاعُ: طَهُورٌ وَهُوَ مَا لَا يَخْصُلُ الطُّهْرُ مِنَ الْأَحْدَاثِ إِلَّا بِهِ كَذَاكَ مِنْ أَخْبَاثِ (1.) (۱۱) يَرْفَعُ أُحْدَاثَ الرِّجَالِ فَاعْقِلًا وَفَضْلُ مَرْأَةٍ خَلَتْ بِالطُّهْرِ لَا وَطَــاهِرُ وَهْـوَ الَّذِي تَغَــيَّرَا مِنْ خَلْطِ طَاهِر بِهِ فَأَثَّرا جُمْهُ ور أَهْل الْعِلْمِ مِمَّنْ يُقْتَدَى وَمِنْهُ مَا اسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ لَدَى عَنْ نَوْمِ لَيْل نَاقِضٍ بِهِ سِمِ قَلِيلَ مَغْمُ وسِ لِكَفِّ مُسْلِم وَثَالِتُ الْأَقْسَامِ مَا تَنَجَّسَا قَلِيلُهُ حَيْثُ يُلِقَ نَجَسًا (١٦) حَيْثُ يَكُونُ مَاؤُهُ كَثِيرًا أَوْ بِتَغَــــيُّرُ وَلَـــوْ يَسِـــيرَا يَنْجُسُ مَاءً مُطْلَقًا فِي قَوْل (١٧) بغَائِطِ الْإِنْسَانِ أَوْ بَسُولِ قُلْتُ: الْكَثِيرُ قَدْرُ قُلَّتَيْنَ وَدُونَ مَ الْيَسِيرُ دُونَ مَ يُن

## الْآنِيةُ

كُلُّ إِنَّاءٍ طَّاهِ مُبَاعُ (١٨) إِلَّا مِنَ النَّقُدُيْنِ لَكِنْ بَاحُوا بِلَّا مِنَ النَّقُدُيْنِ لَكِنْ بَاحُوا بِحَرِّ فَلَ اللَّهِ مَنْ النَّا عَلَى الْمَا حَصَلْ بِحِلِّ ضَبَّةٍ يَسِيرَةٍ مِنَ الْمُختَارِ [٦] ظَهَارَةٌ حِلُّ عَلَى الْمُختَارِ وَالْأَصْلُ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ [٦] ظَهَارَةٌ حِلُّ عَلَى الْمُختَارِ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن الطهارة الخَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَالِ

#### النَّجَاسَةُ

بَوْلُ وَغَائِطُ لِمَا لَا يُوْكُلُ (١٠) وَالدَّمُ وَالْصَمْتُ وَقَيْءٌ يَحْصُلُ مِنْ مِعْدَةٍ وَالْمَدْيُ وَالْوَدْيُ وَمَا (١١) يَفُوقُ قِطَّا خِلْقَةً مُحَرَّمَا وَنُ مِعْدَةٍ وَالْمَدْيُ وَالْوَدْيُ وَمَا (١١) يَفُوقُ قِطَّا خِلْقَةً مُحَرَّمَا وَمَائِعٌ مِنْ مُسْكِرٍ لَا شَعْرُ (١١) مَيْتٍ وَلَا حُوتُ جَرَادُ بَشَرُ وَمَائِعٌ مِنْ مُسْكِرٍ لَا شَعْرُ (١١) إِلَّا تَخَلُّ لَكُمَ اللَّهُ مَلْكُمَ وَكُلُّ أَنْجَاسٍ فَلَا تُطَهَّرُ (١٣) إِلَّا تَخَلُّ لَلْ لِمَا يُخَمَّ لَرُ وَكُلُّ أَنْجَاسٍ فَلَا تُطَهَّرُ (١٣) إِلَّا تَخَلُّ لَلْ لِمَا يَخَمَّ لَوْ مَعْمَ مُلْوغُ جِلْدِ الْمَيْتِ رِجْسٌ فَيَضُرُ (١١) وَاعْمِلْهُ فِي الْيَابِسِ إِنْ حَيَّا طَهُرْ فِي مَطْعَمِ فِي يَسِيرُ مِنْ دَمِ [١] مِنْ طَاهِر الْحَيْوَانِ لَا فِي مَطْعَمِ

#### التَّطْهِيرُ

مَاغَارَ فِي أَرْضِ فَعَسْلَةٌ وَفِي (٥٥) كُلْبٍ وَخِنْزِيرٍ لَسَبْعِ تَقْتَفِي فِي الْمَاءِ اكْتَفِي فِي طِقَ تَثْرِيبٍ بِإِحْدَاهَا وَفِي (٢٦) بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّشُّ بِالْمَاءِ اكْتَفِ فِي طَيْرِ تَتْرِيبٍ كَذَا قَدْ حُرِّرَتْ (٢٧) مِنْ غَيْرِ تَتْرِيبٍ كَذَا قَدْ حُرِّرَتْ فِي فَيْ غَيْرِ تَتْرِيبٍ كَذَا قَدْ حُرِّرَتْ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت الطهارة الخَنْبَلِيِّ الْعَالَمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ اللهارة التَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ اللهارة الهارة المارة الهارة الهارة الهارة الهارة الهارة الهارة الهارة الهارة

#### آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

تَسْمِيَةُ تَعَوْدُ بِمَا عُهِدْ (١٨) تَقْدِيمُكَ الْيُسْرَى دُخُولًا وابْتَعِدْ كَذَا انْتَعِلْ وَقَدِّمِ الْيُمْنَى لَدَى الْ (١٩) خُرُوجِ واسْتَغْفِرْ بِحَمْدِ اللهِ جَلُّ كَذَا انْتَعِلْ وَقَدِّمِ اللهِ جَلُّ اللهِ جَلُّ وَيُكُوبَ وَاسْتَغْفِرْ بِحَمْدِ اللهِ جَرُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## الاستِجْمَارُ

وَكَوْنُ مَا اسْتَجْمَرْتَ مِنْهُ طَاهِرًا (٥٥) مُنَقِّيًا شَرْطًا يُسرَى بِلاَ مِسرًا وَلَامُ عُلَا مُسلَهُ وَلَا مُعَلَّا فَ اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْ الْعَلَامَ الْحَلَمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْ اللَّهِ الْعَلَمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### الْـوُضُـوءُ

وَحَدُّهُ اسْتِعْمَالُ مَاءٍ قَدْ طَهُرْ (٣٨) بِنِيَّةٍ فِي كُلِّ عُضْو قَدْ شُهِرْ لَهُ شُرُوطٌ وَفُ رُوضٌ سُنِنُ فِي آيَـةِ الْوُضُـو عَلَى مَـا بَيَّنُـوا (٣٩) طَهَارَةُ الْمَاءِ كَذَاكَ الْحِارَةُ الْمَاءِ كَذَاكَ الْحِالُّ شُرُوطُهُ الْإِسْكَامُ ثُمَّ الْعَقْلُ (١٠) وَعَدَمُ الْمَانِعِ فِي الْأَعْضَاءِ (١١) كَذَا فَرَاغُهُ مِن اسْتِنْجَاءِ دُخُولُ وَقْتِ فَرْضِهِ شَرْطٌ حَدَثْ وَنِيَّةُ ثُمَّ لِدَائِمِ الْحَدَثُ (١٢) فُرُوضُهُ الْأَغْسَالُ والْمَسْحُ مَعَ الْ (٤٣) \_ولَاءِ والتَّرْتِيبِ تُحْسِن الْعَمَلْ أَيْ: غَسْل كَفَّيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَلِيُّ وَاجِبُ ـ فَ تَسْ حِينَةُ فِي أُوِّل (١٤) والْفَهُمُ وَالْأَنْهُ لَدَيْهِمْ دَخَهَ ﴿ (١٥) فِي الْوَجْهِ، ثُمَّ الْأُذْنَ فِي الرَّأْسِ اجْعَلَا فَهْيَ مِنَ الْفُرُوضِ لَكِنْ قَدْ نُدِبْ (٤٦) تَقْدِيمُ هَذَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ تُصِبْ كَذَا السِّوَاكُ غَسْلُكَ الْكَفَّيْنِ (٤٧) وَالْبَدْءُ بِالْيُمْنَى كَذَاكَ تَعْنى إطَالَ ــ أَ الْغُ ـ رَّةِ والتَّحْجِيلِ (١٨) وَصُحْبَةُ النِّيَّ فِي لِلتَّكْمِيلِ وَالدَّلْكُ والتَّثْلِيثُ والتَّخْلِيلُ لِك (٤١) مَغْسُول ثُمَّ الذِّكْرَ بَعْدَهُ فَنِلْ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت الطهارة الخَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَالْمُ اللَّهِ الْحَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَلْمُ اللَّهِ الْحَلْمُ اللَّهِ الْحَلْمُ اللَّهِ الْحَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الل

## مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبِيرَةِ

- الْسَمَسُحُ لِلْخُفَّ يُنِ فِي الْوُضُوءِ لَا (،) فِي الْغُسْلِ حِلُّ بِشُرُوطٍ فَاعْقِلَا إِبَاحَةُ طَهَارَةٌ سَتْرُ مَسِحُلُ (،) فَرْضِ ثُبُوتُ فِيهِ ثُمَّ مَا انْتَقَلْ وَلَبْسُهُ بَعْدَ وُضُوءٍ كَامِلِ (،) وَلَوْ بِمَسْجٍ فِيهِ نَحْوَ حَائِلِ وَلُبْسُهُ بَعْدَ وُضُوءٍ كَامِلِ (،) وَلَوْ بِمَسْجٍ فِيهِ نَحْوَ حَائِلِ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَبِحْ لِلْحَاضِرِ (،) ثَلَاثَتَةَ الْأَيَّ الْمُسَافِرِ مَنْ حِينِ مَا أَحْدَثَ بَعْدَ اللَّبْسِ (،) وَقِيلَ: مِنْ مَسْجٍ فَصُنْ عَنْ لَبْسِ مِنْ حِينِ مَا أَحْدَثَ بَعْدَ اللَّبْسِ (،) وَقِيلَ: مِنْ مَسْجٍ فَصُنْ عَنْ لَبْسِ عِمَامَةُ كَا لِخُفَّ حَيْثُ حُنِّكَتْ (،) أَوْ بِذُوَّابَتِةٍ عَلَى مَسابِيقِ لَـكُلِّ حَدَثِ وَامْسَحْ جَبِيرَةً خَلَتْ عَنْ عَبْثِ (،) مِنْ دُونِ تَوْقِيتٍ لِـكُلِّ حَدَثِ وَامْسَحْ جَبِيرَةً خَلَتْ عَنْ عَبْثِ (،) مِنْ دُونِ تَوْقِيتٍ لِـكُلِّ حَدَثِ
- وَالْـمَسْحُ فِي الْخُفِّ لِجُلِّ الظَّاهِرِ [٥] عِمَامَــةُ لِأَكْــثَرِ الدَّوَائِــرِ
- وَيَبْطُ لُ الْ مَسْحُ بِ بُرءِ الدَّاءِ [٦] وَكَشْفِ عُضْ وِ وَبِالْانْتِهَاءِ

النَّظْمُ الْجَايِّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت الطهارة الخَنْبَلِيِّ الْعَالَمُ الْجَايِّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْعَالَمُ الْجَايِّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَالَمُ الْعَلَى الْحَالَمُ الْعَلَى الْحَلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

#### نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ مِنْ ثَمَانِ (٥٠) كَثِيرُ خَارِجٍ مِنَ الْأَبْدَانِ مِنْ نَجِسٍ وَكُلُّ شَيْءٍ ظَهَرَا (٥٠) مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَلَوْ مَا نَدَرَا وَمَسُّ فَرْجٍ وَزَوَالُ الْعَقْلِ (٥٠) لَسْمُسُّ فِشَهُوَةٍ، تَولِّي الْغَسْلِ وَمَسَّ فَرْجٍ وَزَوَالُ الْعَقْلِ (٥٠) لَسْمُسُّ فِشِهُوَةٍ، تَولِّي الْغَسْلِ لِمَسِّ فَصَرْجٍ وَزَوَالُ الْعَقْلِ (٥٠) لَسْمُسُّ فِصَانَةً عُسْلًا فَاعْقِلِ لِهِ مَنْ السَّيْتِ وَأَكُلُ مَا يُوجِبُ غُسْلًا فَاعْقِلِ لِهِ مَنْ المَّسْدِينَ وَكُلُّ مَا يُوجِبُ غُسْلًا فَاعْقِلِ مَا يُوجِبُ غُسْلًا فَاعْقِلْ مَا يُوجِبُ غُسْلًا فَاعْقِلِ مَا يُوجِبُ غُسْلًا فَاعْقِلِ مَا يُوجِبُ غُلْمَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُونَ مَا يُوجِبُ عُلْمَا الْمُعْلِلُونِ مَا يُوجِبُ عُولِ اللْعَقْلِ مَا يُوجِبُ عُسْلًا فَاعْقِلِ مَا يُوبِ لَا مِلْلِي لِلْمُ لِمُعْلِلُونِ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُونِ مَا لَا لَعْلَالُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونِ مَا يُولِلْمُ اللْمُعْلِلْ مَا يُولِلْمُ لَا عَلَيْلِ لَا عَلَيْلِ لَا عَلْمُ لَلْمُ لَا عَلْمُ لَلْمُ لَا عُلِلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَلْمُ لَا عُلْمُ لَلْمُ لَا عُلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلَى الْمُلْمُ لَا عَلَى الْمُلْعُلِلْمُ لَا عُلْمُ لَا عَلَى الْمُعْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عَلَى الْمُلْمُ لَا عَلَيْ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عَلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلِمُ لَا عُلِمُ لَا عُلِمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُ

## الْغُسْلُ

مُوجِبُ عُسْلٍ سِتَّةً: أَنْ يَنْزِلَ الْ (١٢) مَسِيُّ بِالْلَّذَةِ أَوْ إِنِ انْتَقَلْ لُوْ تَعَلَّلُ الْكَثَمَلُ تَعَلَّتُ بِالْلَّذَةِ أَوْ إِنِ انْتَقَلْ لَا مُوتُ وَحَيْظُ وَنِفَاسً اكْتَمَلْ تَعَلَّتُ الْخُسْلِ أَنْ يُنْوَى وَأَنْ (١٢) يَعُمَ مَسِرَّةً بِغَسْلٍ لِلْبَدَنَ وَوَاجِبَاتُ الْغُسْلِ أَنْ يُنْوَى وَأَنْ (١١) يَعُمَ مَسِرَّةً بِغَسْلٍ لِلْبَدَنَ وَوَاجِبَاتُ الْغُسُلِ أَنْ يُنْوِى وَأَنْ (١١) يَعُمَ مَسَرَّةً بِغَسْلٍ لِلْبَدَنُ وَقَامِ (١٥) شُرُوطُهُ مِثْلُ الْوُضُوءِ فَافْهَمِ وَسُلِ الْوُضُوءِ فَافْهَمِ وَسُلِ الْفُضُوءِ فَافْهَمِ وَسُلِ الْفُضُوءِ فَافْهَمِ وَسُلِ أَنْ يُزِيلَ لَ قَبْلَهُ الْأَذَى (١٦) ثُمَّ وُضُوءً دَلْكُ أَعْضَاءٍ كَذَا بَعَدُ عُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَتَنْسِ وَتَيَامُنُ وَتَثْلَ (١٦) عَلَيْثُ تَعَهَّدُ الْغُضُونِ كَالشَّعَثُ وَكُلُّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ حَرُمُ (١٦) يَجْتَنِبُ الْمُحْدِثُ مَمَّا حَرُمَا وَكُلُ مَنْ يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ حَرِمُ (١٦) يَجْتَنِبُ الْمُحْدِثُ مَمَّا حَرُمَا الْأَوْمُ وَمَا حَرُمَا الْوَصُو وَمَا (١٦) يَجْتَنِبُ الْمُحْدِثُ مَمَّا حَرُمَا إِلَّا عُبُورِا أَوْمَ مَعَ الْوُضُو وَمَا (١٦) يَجْتَنِبُ الْمُحُدِثُ مَمَّا حَرُمَا

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت الطهارة الخَنْبَلِيِّ الْعَالَمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ اللهارة التنظمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت الطهارة اللهارة الهارة المارة الهارة الهارة الهارة الهارة الهارة الهارة الهارة الهارة اله

## التَّيَمُّمُ

- الْصَمَسْحُ لِلْوَجْدِ وَلِلْيَدَيْنِ (٧٠) بِتُرْبَةٍ يُشْرَعُ عَنْ شَرْطَيْنِ:
- دُخُولُ وَقْتٍ لِلصَّلَاةِ وَعُدِمْ (١١) مَاءُ لِفَقْدٍ أَوْ تَعَذُّرٍ عُلِمْ
- فَهْ وَعَنِ الْأَحْدَاثِ مُطْلَقًا وَعَنْ (٧٢) نَجَاسَةٍ بَدِيلُ مَاءٍ فِي الْبَدَنْ
- حِلٌّ وَطُهْ رُ وَغُبَارٌ نِيَّةُ (٧٢) مِنْ شَرْطِهِ، وَوَاجِبُ: تَسْمِيَةُ
- فُرُوضُهُ: مَسْحُ جَمِيعِ الْوَجْهِ وَالْ (٧١) كَفَّيْنِ لِلْكُوعَيْنِ حَسْبُ فَاكْتَمَلْ
- كَــذَا مُــوَالَاةً وَتَرْتِيــبُ إِذَا (٧٠) كَانَ عَـنِ الْأَصْغَرِ أَيْضًا نُفِّذَا
- خُرُوجُ وَقْتٍ مُبْطِلُ التَّيَمُّمِ (٧٦) وَمُوجِبُ الْأَحْدَاثِ أَيْضًا فَاعْمُمِ
- حُصُولُ مَاعِ أَوْ زَوَالُ الْعُذِ (٧٧) لَا بَعْدَ مَا صَلَّى فَخُذْ بِالْيُسْرِ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت الطهارة الخَنْبَلِيِّ الْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ اللهارة

## الحُيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالِاسْتِحَاضَةُ

دَمُ طَبِيعَ ۗ إِ وَتُرْخِي هِ السرَّحِمْ (٧٨) فِي بَعْضِ أَيَّامٍ بِحَيْضٍ قَدْ رُسِمْ أَقَــ لُّ عُمْـر الْحَــيْضِ تِسْـعُ وَأَقَــلَّ مُدَّتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً حَصَلْ (va) غَالِبُهُ سِتُّ وَسَبْعُ لَو وَفَرْ (٨٠) مُدَّتُهُ لَـمْ تَعْدُ خَمْسَةَ عَشـرَرْ أَقَلُّ طُهْرِ بَيْنَ حَيْضَيْنِ اسْتَقَرّْ (٨١) فِي أَرْجَحِ الْقَوْلِ ثَلَاثَةَ عَشرَرْ (۸۲) وَلَا تَصِحَان زَمَانَ دَامَان دَامِن دَامَان دَامْن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامَان دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامَان دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامَان دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامِن دَامَان دَامِن دَامِنْ دَامِن دَ وَيَــمْنَعُ الصَّـلَاةَ وَالصِّـيَامَا وَالْوَطْءَ وَالطَّلَاقَ وَالَّذِي حُظِرْ (٨٣) لِحُنُب ثُمَّ قَضَا الصَّوْمِ أُقِرُّ يُعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ فِيهَا الْخُلْفُ عَنَّ الْمُعْدَدُ مِنْ الْخُلْفُ عَنَّ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل وَيُوجِبُ الْبُلُوغَ وَالْغُسْلَ وَأَنْ أُمَّا النِّفَاسُ فَدَمُّ يُرْخِي الرَّحِمْ (٨٥) لِلْوَضْعِ ذَا بَازُبِعِينَ يَاخْتَتِمْ ذِي غَالِبُ أَيْظًا وَلَـحْظَةُ أَقَـلُ (٨٦) وَالْحَمْلُ مَانِعٌ لِحَيْضٍ مُذْ حَصَلْ وَحُكْمُهُ كَالْحَيْضِ مُطْلَقًا سِوَى (٨٧) عِدَّةِ قُرْءٍ وَبُلُوغِ الْمُسْتَوَى سِوَاهُمَا اسْتِحَاضَةٌ لَا تَمْنَعُ (٨٨) شَيْئًا سِوَى مَا جَاءَ لَا تُسْتَمْتَعُ

## كِتَابُ الصَّلَاةِ

وَحَدِدُهُ هَا شَرْعًا عَلَى مَدَا قَدَالُوا (٨١) بِأَنَّهَا الْأَقْدُولُ وَالْأَفْعَالُ مَفْتُوحَةً تَكْبِيرَةً وَتَدِخْتَتِمْ (٨٠) تَسْلِيمَةً، وَالْخَمْسُ مِنْهَا تَنْحَتِمْ مَفْتُوحَةً تَكْبِيرَةً وَتَدِخْتَتِمْ (٨٠) تَسْلِيمَةً، وَالْخَمْسُ مِنْهَا تَنْحَتِمْ فِي كُلِّ مُسْلِيمَةً وَالْخَمْسُ مِنْهُمَا لَا تُفْتَدَى فِي كُلِّ مُسْلِيمَةً مَكَلَّهِ عَدَا (١٠) حَيْضٍ نِفَاسٍ مِنْهُمَا لَا تُفْتَدَى فِي كُلِّ مُسْلِيمَةً مُكَلَّهُ مِنْهُمَا لَا تُفْتَدَى وَيَكُفُ رَالْجَاحِدُ لِلْوُجُوبِ أَوْ (١٠) تَارِكُهَا تَهَاوُنَا فِيمَا وَيَعَالَمُ الْأَمْامُ شَرْطَانِ مَعَا إِنْ ضَاقَ ثَانِي الْوَقْتِ بَعْدَمَا دَعًا [١] لِفِعْلِهَا الْإِمَامُ شَرْطَانِ مَعَا إِنْ ضَاقَ ثَانِي الْوَقْتِ بَعْدَمَا دَعًا [١] لِفِعْلِهَا الْإِمَامُ شَرْطَانِ مَعَا

## الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ

حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ اسْتَقَرُّ (٩٣) فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَى مَنْ قَدْ حَضَرْ مِنَ الرِّجَالِ فِي أَدَاءِ مَا كُتِبْ (١٤) فِي سَفَرِ وَلِلْقَضَا مِمَّا نُدِبْ وَكِلْمَــةُ الْأَذَانِ خَمْسَـةَ عَشــرْ (٩٥) إِقَامَـةُ إِحْـدَى وَعَشــرَةُ تُقَــرْ وَ يَحُ ـــــرُمُ الْأَجْــــرُ عَلَى الْأَذَانِ (٩٦) لَا رِزْقُ بَيْتِ الْصَمَالِ يَا إِخْوَانِي وَكُونُهُ عَدلًا مِنَ الرِّجَالِ يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ وَالتَّـوَالِي (٩٧) وَالْوَقْتُ فِي غَدِير أَذَانِ الْفَجْرِ (٩٨) وَيُسْتَحَبُّ صَلِيِّتُ ذُو سَلِّتُ وَمُــتْقِنُ الْوَقْــتِ الْأَمِــينُ وَكَــذَا كَوْنُ الْأَذَانِ فِي عُلُوٍّ يُحْتَدَى (99) وَاحْدُرْ إِقَامَةً تُرَى ذِي سُننَا وَرَتِّــل الْأَذَانَ غَــطِّ الْأُذُنَــا كَذَا الْتِفَاتُ الْحَيْعَلاتِ، وَلْيُتَمُّ (١٠١) مُسْتَقْبِلًا، يَقُومُ فِي طُهْرِ أَتَمَّ إِجَابَ ـــــــةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَ ـــــةِ (١٠٢) وَالنَّهْ ضُ لِلصَّلَاةِ فِي (قَدْ قَامَتِ) وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مَا وَرَدْ (١٠٣) كَذَاكَ كُلُّ سَامِعٍ فَكَ يُرَدُّ

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السَّلَة الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السلاة

#### شُرُوطُ الصَّلَاةِ

الْعَقْدُ لُ وَالتَّمْدِ يِزُ وَالْإِسْلَامُ (١٠٤) شُروطُ كُلِّ عَمَد ل يُرامُ وَلِلصَّلَةِ: الْوَقْتُ وَالطَّهَارَهُ (١٠٠) عَنْ حَدَثٍ وَنَجَسِ سِتَارَهُ وَقِبْلَـــةُ وَنِيَّــةُ بِكُلِّهَــا (١٠٦) جَاؤُوا عَلَى التَّفْصِـيل فِي مَحَلِّهَا فَوَقْتُ ظُهْرِ مِنْ زَوَالِ اسْتَمَرّْ [٨] إِلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَهُ اسْتَقَرّْ أَيْ: غَيْرِ ظِلَّ الْاسْتِوَاءِ إِنْ وُجِدْ [٩] فَوَقْتُ عَصْرِ لِلْغُرُوبِ قَدْ أُمِدُّ فَمَغْ رِبُّ إِلَى مَغِيبِ الْأَحْمَ رِينَ مَنْ شَفَق ثُمَّ الْعِشَاءَ فَاقْدِر إِلَى طُلُوعِ الْفَحْرِ أَعْنِي الصَّادِقَا الله فَوَقْتُ فَجْر لِلطُّلُوعِ شَارِقًا [١٢] كَذَا الْعِشَا لِلثُّلُثِ الْمُخْتَارُ وَالْعَصْ لِلْمِثْلَ يْنِ الْإِخْتِيَ ارُ [١٤] بغَيْر مَا يَصِفُ لَوْنَ الْبَشْرَةِ وَمَاعَدَا الْوَجْهَ فَقَطْ لِلْحُرَّةِ [١٠] فِي الْبُعْدِ، وَالْقَرِيبُ عَيْنُ الْكَعْبَةِ وَفَـــرْضُ اسْــتِقْبَالُهُ لِلْجِهَــةِ إِلَّا بِنَفْ لِ سَائِرِ فِي سَفْرِ ١٦٦ مِنْ بَعْدِ إِحْرَامٍ عَلَى الْمُقْتَدِرِ وَنِيَّاتُ التَّعْيِينِ، الْإِنْتِمَامِ [١٧] شَرْطً، كَذَا إِمَامَةُ الْإِمَامِ

## مَوَاضِعُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا

هَذِي الْمَوَاضِعُ الَّتِي لَا تَصْلُحُ (۱۰۷) صَلَاتُنَا فِيهَا وَلَا تُصَحَّحُ مَرْبَلَةُ حُرِشٌ كَذَاكَ مَقْبَرَهُ (۱۰۸) أَعْطَانُ إِبْلِ مُسْتَحَمُّ مَجْزَرَهُ مَرْبَلَةُ حُرشُ كَذَاكَ مَقْبَرَهُ (۱۰۸) أَعْطَانُ إِبْلِ مُسْتَحَمُّ مَجْزَرَهُ قَارِعَةُ الطَّرِيقِ وَالْمَعْصُوبَهُ (۱۰۸) وَكَعْبَةُ ذِي فِي سِوى الْمَنْدُوبَهُ قَارِعَةُ الطَّرِيقِ وَالْمَعْصُوبَهُ (۱۰۸)

#### أَرْكَانُ الصَّلَاةِ

أَرْكَانُ هَا أَرْبَعَ قُ وَعَشْرُ (۱۱۰) فَلَيْسَ فِي الْإِسْقَاطِ مِنْهَا جَبْرُ تَلَيْسَ فِي الْإِسْقَاطِ مِنْهَا جَبْرُ تَلَيْسَ فِي الْإِسْقَاطِ مِنْهَا جَبْرُ تَلَيْسَ فَي الْإِسْقَاطِ مِنْهَا جَبْرُ تَلَيْسَ فَي الْجَلْدَ اللَّهُ عَرِيمَةً فَا يَحِيمَةً فَا يَحِيمَةً فَا يَحِيمَةً فَا يَحِيمَةً فَا يَحِيمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرَاكُ لَوسُ بَيْنَ ذَيْسِ وَبَعْدَ وَالْجُلُسِ فَي الْجُلْسَةِ وَتَعْمَلَ وَالتَّحِيمَ اللَّهُ اللَّهِ الْجَلْسَةِ وَتَطْمَلُونُ وَالتَّحِيمَ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

## وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ

وَوَاجِبَاتُهَا أَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْدُ (۱۱۰) لِتَرْكِهَا فَمُبْطِلُ ذَا الْحَدُّ أَيْ بِسُجُودِ السَّهُو، أَمَّا الْعَمْدُ (۱۱۰) لِتَرْكِهَا فَمُبْطِلُ ذَا الْحَدُّ أَيْ بِسُجُودِ السَّهُو، أَمَّا الْعَمْدُ (۱۱۰) وَالْحَمْدُ وَالتَّسْمِيعُ لِاعْتِدَالِ وَهُنَ : تَكْبِيرَاتُ الْإِنْتِقَالِ (۱۱۷) وَالْحَمْدُ وَالتَّسْمِيعُ لِاعْتِدَالِ تَصْمِيدَةً تَسْبِيحَةُ الرُّكُوعِ وَالسَّد (۱۱۷) سُجُودِ (رَبِّ اغْفِرْ) يُقَالُ إِنْ جَلَسْ تَصَعْمِيدَةً تَسْبِيحَةُ الرُّكُوعِ وَالسَّد (۱۱۸) سُجُودِ (رَبِّ اغْفِرْ) يُقَالُ إِنْ جَلَسْ تَشَسِيحَةُ الرُّكُوعِ وَالسِّد (۱۱۸) سَجُودِ (رَبِّ اغْفِرْ) يُقَالُ إِنْ جَلَسْ تَشَسِيحَةً الرُّكُوعِ وَالسِّد (۱۱۸) لَيْهُ، وَكُلُلُ هَذِهِ مَا أَنْ وسُ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن الصلاة الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن الصلاة المجاه

#### سُنَنُ الصَّلَاةِ

رَفْعُ الْيَـدَيْنِ سُنَّ فِي الْـمَوَاضِعِ (١٢٠) مَضْـمُومَةً مَمْـدُودَةَ الْأَصَابِـعِ وَالْقَبْضُ بِالْيُمْنَى لِكُوعِ الْيُسْرَى (١٢١) وَالْوَضْعُ تَصِحْتَ سُرَّةٍ ذَا أَحْرَى وَانْظُرْ إِلَى الْمَسْجَدِ وَاسْتَفْتِحْ فَقُلْ (١٢٢) تَعَـوُّذًا بَسْمَلَةً سِرًّا فَضُـلْ وَالْجَهْ رُبِالْ مَقْرُوءِ فِي الْجَهْرِيَةِ (١٢٣) كَذَاكَ تَأْمِينُ بُعَيْدَ سَكْتَةِ وَسُورَةً فِي الْأُولَيَ يُنِ تَقْتَفِي (١٢٤) أَوْ آيَةً طَويلَةً بِهَا اكْتَفِ وَوَضْعُ كَفَّيْهِ بِرُكْبَتَيْهِ مَعْ (١٢٥) تَسْوِيَةٍ لِظَهْرِهِ إِذَا رَكَعْ وَفِي السُّبِجُودَيْنِ يُجَافَى الْعَضَدُ (١٢٦) وَالْبَطْنُ عَنْ فَخْذَيْهِ أَيْضًا يَبْعُدُ تَفْري قُ رَجْلَيْ مِ كَذَا تَوْجِي هُ (١٢٧) لِقِبْلَ قٍ أَصَابِعًا وَجِيهُ وَسُنَّ الْإفْتِرَاشُ فِي الْجِلْسَاتِ (١٢٨) إِلَّا الَّسِتَى فِي آخِر الصَّلَةِ فِيهَا تَوَرُّكُ، وَقَـبْضُ خِنْصِـرِ (١٢٩) وَبِنْصِـرِ، سَـبَّابَةً فَـاأُشِرِ مُ حَلِّقَ الْوُسْطَى مَعَ الْإِبْهَامِ (١٣٠) فِي الْجَلْسَ تَيْنِ، ذَا إِلَى السَّلَمِ وَيَبْسُطُ الْيُسْرَى قَرِيبَ الرُّكْبَةِ (١٣١) مُوَجِّهًا أُصْبُوعَهَا لِلْقِبْلَةِ وَسُنَّ أَنْ يَدْعُوَ مِمَّا وَرَدَا (١٣٢) قَبْلَ السَّلَامِ لَا بِكُلِّ مَا بَدَا وَنِيَّ لَّهُ الْخُرُوجِ بِالسَّكَمِ (١٣٣) كَذَا الْتِفَاتُ فِيهِ بِالخِتَامِ وَسُنَّ فِيهَا رَدُّ مَنْ يَمُنْ يَمُ لَرُّ (١٣٤) وَسُنْرَةٌ، وَبَعْدَهَا فَالذَّكْرُ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السَّلَة الْحَنْبَلِيِّ الْعِلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السلاة

## مَكْرُوهَاْتُ الصَّلَاةِ

مِنْهَا: الْتِفَاتُ غَمْضُ عَيْنٍ نَظَرُ (۱۳۱) نَصْوَ السَّمَا وَعَبَثُ تَصَحَّرُ وَلِيهِ وَالسَّدُلُ وَالصَّمَّا وَسَتْرُ وَجْهِهِ (۱۳۱) كَذَا لِشَامٌ كَفُّ نَحْوِ ثَوْبِهِ وَالسَّدُلُ وَالصَّمَّا وَسَتْرُ وَجْهِهِ (۱۳۱) تَشْدِيكُهَا كَذَا افْتِرَاشُ السَّبُعِ تَصَرَوُّ خُ فَرْقَعَ لَهُ لِلْأَصْدِبُعِ (۱۳۷) تَشْدِيكُهَا كَذَا افْتِرَاشُ السَّبُعِ تَمَعُّ طُو وَوَضْعُ شَيْءٍ فِي الْفَعِمِ (۱۳۸) وَفَتْحُهُ وَكُلُّ مُلْهِ فِي الْفَعِم وَاللَّمُ مُلْهِ فَالْمُنْ وَكُلُّ مَا شَعْدُ (۱۳۹) مِنْ عَمَلِ الْيَسِيرِ عُرْفًا يُعْتَرَلُ وَالرَّمْ رُبِالْعَيْنِ وَكُلُّ مَا شَعْلُ (۱۳۹) مِنْ عَمَلِ الْيَسِيرِ عُرْفًا يُعْتَرَلُ تَعُصيص شَيْءٍ لِلسُّجُودِ يُحْرَدُهُ (۱۲۱) تَكْ رَارُهُ فَاتِحَةً فَلْيَنْتَهُ والنَّ يَطْمَلُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللِّهُ اللللللللللللْهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللللللَ

#### مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ

وَتَسرْكُ رُكْسِ أَوْ زِيَادَةً إِذَا (١٤٢) كَانَ بِعَمْدٍ مُبْطِلُ فَانْتَبِذَا تَصرْكُ رُكْسِ أَوْ شَرْطًا (١٤٣) وَقَطْعُ نِيَّةٍ سَلَامٌ وَسُطَا تَصرُكُ بِعَمْدٍ وَاجِبًا أَوْ شَرْطًا (١٤٣) وَقَطْعُ نِيَّةٍ سَلَامٌ وَسُطَا تَكَلُّ بِعَمْدٍ وَاجِبًا أَوْ شَرْطًا (١٤٢) مُسْتَكُثَ رُعُرْفًا كَذَاكَ أَكُلُ تَكَلُّ مَ قَهْقَهَ لَهُ وَفِعْ لَلْ (١٤٤) مُسْتَكُثَ رُعُرْفًا كَذَاكَ أَكُلُ وَأَسْوَدُ مِنَ الْكِلَابِ يَقْطَعُ (١٤٥) لَا غَيْرُ لَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقْطَعُ وَأَسْوَدُ مِنَ الْكِلَابِ يَقْطَعُ (١٤٥)

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن الصلاة المُحلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَى اللَّهُ الْحَالَةِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَى اللَّهُ الْحَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَى اللَّهُ اللَّ

## سُجُودُ السَّهْوِ

زيَادَةً نَقْصًا وَشَكًّا تَعْتَبِرْ (١٤٦) مِنْ مُقْتَضِى السُّجُودِ حَتَّى تَنْجَبِرْ مَنْ زَادَ فِعْلًا كَرُكُوعٍ سَاهِيَا (١٤٧) أَوْ كَانَ نَاقِصًا لِشَهِءٍ نَاسِيَا أَوْ شَكَّ فِي تَـرْكٍ لِـرُكْن أَوْ عَـدَدْ (١٤٨) رَكْعَاتِهَـا فَبِأَقَلَّهَـا اعْتَمَــدْ أَوْ نَاسِيًا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُتِمُّ (١٤٩) صَلَاتَهُ وَعَنْ قَريبِ قَدْ عَلِمْ فَوَاجِبُ فِي كُلِّهَا أَنْ يَسْجُدَا (١٥٠) فَتَرْكُهُ عَمْدًا يَكُونُ مُفْسِدَا إِنْ يَكُن النَّقْصُ مِنَ الْأَرْكَانِ [١٨] وَذَكَرَ الْمُنْقُوصَ ذُو النِّسْيَانِ مِنْ قَبْل أَنْ يَشْرَعَ فِي الْقِرَاءَهُ [١٩] عَادَ وُجُوبًا يَطْلُبُ الْسَبَرَاءَهُ أَوْ كَانَ نَقْصُــهُ لِوَاجِـبِ فَــلَا [٢٠] يَعُودُ مِنْ رُكْن إِذَا مَا اعْتَدَلَا وَإِنْ أَتَى بِالْقَوْلِ فِي غَيْرِ مَحَلُّ (١٥١) لَهُ كَذِكْرِ فِي قِيَامٍ احْتَمَلْ كَرَاهَةً فِيهِ الشَّجُودُ يُنْدَبُ (١٥٢) وَفِي قَلِيلِ عَمَلِ لَا يُطْلَبُ سُجُودُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فُضَّلًا (١٥٣) إِلَّا لِتَسْلِيمٍ بِلَا أَنْ يُكْمِلًا 

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السَّلَة الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السلاة

## صَلَاةُ التَّطَوُّع

ثُمَّ الستَّرَاويحُ فَوتْرُ جَاءَنَا آكَـدُهَا الْكُسُـوفُ فَاسْتِسْـقَاؤُنَا (١٥٥) رَوَاتِبُ الْفُرُوضِ بَعْدُ فَالضَّحَى (١٥٦) فَمُطْلَقُ النَّفْلِ وَلَيْلٌ يُنْتَحَى رَوَاتِبُ الْفُرُوضِ: قَبْلَ الْفَجْر، [١٦] فَقَبْلَ ظُهْر، ثُمَّ بَعْدَ الظُّهْرِ وَمَغْرِب، عِشًا وَكُلُّ مَثْنَى إِنهَ وَمِثْلُهَا الضُّحَى وَذِي فِي الْأَدْنَى وَصَالَّهَا ثَامَانِيًّا فِي الْعَالِي [٢٦] مِن ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ لِلزَّوَالِ أُمَّا الــتَّرَاويحُ فَعِشْــرُونَ أَتَــتْ [2] مَعْ وتْرهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ ثَبَتَتْ جَمَاعَاةً تُسَانُ أُمَّا الْوثر [١٥] أَكْتُرُهُ وَاحِدَةٌ وَعَشْرُ برَكْعَ ــ قِ يَ ــ جُوزُ فِي الْأَقَــلِّ [٢٦] أَدْنَى الْكَمَال بِالثَّلَاثِ صَالِّ الْكَاثِ صَالِّ لِآيَةِ السَّجْدَةِ فَلْتَسْتَمِعُوا وَيَسْجُدُ الْقَارِئُ وَالْمُسْتَمِعُ [٢٧] مُسَلِّمًا بِلَا تَشَهُّدِ عِهِ مُكَــبِّرًا فِي خَفْضِهِ وَرَفْعِهِ [ ٢٨] غَيْرُ الْمُصَلِّى وَتَجَدُّدِ النَّعَمْ يَسْجُدُ لِلشُّكْرَ لَدَى دَفْعِ النَّقَمْ [٢٩]

## أُوْقَاتُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ

طُلُوعُ شَمْسٍ وَغُرُوبٌ وَاسْتِوَا (١٥٧) وَبَعْدَ فَجْرٍ ثُمَّ مِنْ عَصْرٍ سَوَا نَوَافِ لَ الصَّلَاةِ فِيهَا تُمْنَعُ (١٥٨) لَا سُنَّةُ الطَّوَافِ فَهِي تُشْرَعُ وَهَكَ ذَا إِعَادَةُ الْجُمَاعَ فَ [٣٠] قَضَاءُ فَرْضِهِ بَاتِي سَاعَهُ وَفِي سِوى مُغَلَّ ظِ مُجَازَهُ [٣١] صَلَةُ مُسْلِمٍ عَلَى الْجُنَاوَةُ

# النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السلاة الجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السلاة المجالي السلاة المجالية المحالية المحالية

#### صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

وَتَلْسِزُمُ الْسِجَمَاعَةُ الرِّجَالَا (١٥٩) لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَاحْفَظِ الْمَقَالَا

## الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ

وَأَقْ رَأُ فَأَفْقَ لَهُ ثُلِمَ أَسَلَنْ (١٦٠) فَاشْرَفُ فَأَقْدَمُ بِهَا قَمَنْ وَأَقْدَمُ بِهَا قَمَنْ وَبَعْدَهُ الْأَتْقَى وَذُو حَقِّ أَحَقَّ (١٦١) وَحَاضِرُ حُرَّ مُقِيمُ اسْتَحَقَّ وَبَعْدَهُ الْأَتْقَى وَذُو حَقِّ أَحَقَّ (١٦١) وَحَاضِرُ حُرَّ مُقِيمُ اسْتَحَقَّ كَذَاكَ مَخْتُونُ بَصِيرٌ قُدِّمُوا (١٦٢) مِنْ ضِدِّهِمْ وَاقْرَعْ مَتَى يَخْتَصِمُوا

## مَنْ لَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُ

لَا يَصْلُحُ الْفَاسِقُ مُطْلَقًا وَلَا (١٦٢) أُنْتَى وَخُنْتَى لِلرِّجَالِ أَكْمَلَا وَأَخْرَسُ وَمُحِدِثُ ذُو نَجَسِ (١٦٤) كَذَاكَ أُمِّيُّ قِرَرَاءَةً يُسِي وَأَخْرَسُ وَمُحِدِثُ ذُو نَجَسِ (١٦٤) كَذَاكَ أُمِّيُّ قِررَاءَةً يُسِي وَعَاجِزُ عَنْ بَعْضِ قَوْلٍ أَوْعَمَلْ (١٦٥) مِنْ وَاجِبِ الصَّلَاةِ أَيْضًا يُعْتَزَلْ إِمَا مَنْ وَاجِبِ الصَّلَاةِ أَيْضًا يُعْتَزَلْ إِلَّا لِيصِيْلِهِ أَوِ الْأَدْنَى فَكَ لَا (١٦٥) تَصْنَعْ إِمَامَةً بِهَا يُرْجَى الْعَلَا

## مَنْ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ

وَنَحْوُ فَأَفَاءٍ وَتَدَمْتَامٍ وَمَنْ (١٦٧) لَا يُفْصِحُ الْحَرْفَ كَذَاكَ مَنْ لَحَنْ وَأَقْطَعُ وَأَقْلَفُ أَعْمَى أَصَمَّ (١٦٨) إِمَامَةُ مِنْهُمْ كَرَاهَةُ تُعَمَّ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السلاة الحَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السلاة المحالية المحا

#### شُرُوطُ الْقُدْوَةِ

هَاكَ شُرُوطَ قُدْوَةٍ قَدْ فُصِّلَتْ (۱۲۰) فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إِذْ مَا أُهْمِلَتْ أَهْلِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْوُقُوفُ عَنْ (۱۷۰) يَمِينِهِ إِنْ كَانَ فَذَّا لَمْ يُعَنْ رُوْنَتُهُ الْإِمَامِ وَالْوُقُوفُ عَنْ (۱۷۰) فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَأَلَّا يَصْخَلَفْ رُوْنَتُهُ أَوْ بَعْضِ صَفِّ إِنْ يَقِفْ (۱۷۱) فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَأَلَّا يَصْخَلَفْ عَيْرِ مَسْجِدٍ وَأَلَّا يَصْخَلَفْ عَلَيْهِ مِ أَوْ طَرِيقٍ مُفْصَلَا عَلَيْهِ مِ الْوَظرِيقِ مُفْصَلَا عَلَيْهِ مِ الْوَظرِيقِ مُفْصَلَا عَلَيْهِ مِ الْوَظرِيقِ مُفْصَلَا عَلَيْهِ مِ الْوَظرِيقِ مُفْصَلَا

## أَعْذَارُ تَرْكِ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ

وَاعْدُرْ بِتَرْكِ جُمْعَةٍ جَمَاعَهُ (۱۷۲) صَاحِبَ أَمْرٍ خَائِفًا ضَيَاعَهُ وَاعْدُرْ بِتَرْكِ جُمْعَةٍ جَمَاعَهُ (۱۷۲) أَوْ كَانَ تَائِقًا إِلَى أَكُلٍ حَضَرْ وَبِأَذًى مِنْ رِيحِ لَيْلٍ أَوْ مَظَرْ (۱۷۶) أَوْ كَانَ تَائِقًا إِلَى أَكُلٍ حَضَرِ مُصَرَضْ (۱۷۶) وَخَائِفًا مِنْ أَيِّ ضُرِّ قَدْ عَرَضْ مُصرَضْ (۱۷۶) وَخَائِفًا مِنْ أَيِّ ضُرِّ قَدْ عَرَضْ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب الصلاة الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَالِمَ الْحَالْبَالِيّ

## الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ وَصَلَاةُ الْخَوْفِ

وَسُنَّ قَصْ رُ لِلرُّبَاعِيَّاتِ (١٧٦) لَا غَدِيْرِهِنَّ بِشُرُوطٍ تَاتِي فِي سَفَرِ الْمَرْحَلَتَيْنِ وَهْ وَحَلُّ (١٧٧) وَفَارَقَ الْعَامِرَ ثُمَّ قَدْ حَصَلْ قَصْ رُ إِمَامِ مِ إِذَا كَانَ اقْتَ دَى (١٧٨) وَنِيَّةُ الْقَصْرِ تَكُونُ فِي ابْتِ دَا وَالْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ كَمَا (١٧٩) بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ مُبَاحُ فَاعْلَمَا فِي مَــرَضٍ يَشُــقُّ أَوْ فِي سَـفر (١٨٠) بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ اخْصُصَنْ فِي الْمَطَرِ شُرُوطُ تَقْدِيمٍ: مُدِيمٍ: مُدُولًاةً وَأَنْ (١٨١) يَكُونَ عُذْرٌ وَكَذَا التَّرْتِيبُ عَنْ نِيَّةُ جَمْعٍ وَسِوَى الْمُوالَا (١٨٢) شُرُوطُ تَاْخِيرِ فَعِ الْمَمَقَالَا زدْتُ: بَقَاءُ الْعُذْرِ فِي التَّقْدِيمِ [٣٠] مُشْتَرَطُ لِآخِر التَّسْلِيمِ إِلَّا بِجَمْعِ مَطَرِ إِنْ يَانْ يَانِلِ ١٣٣] فَفِي افْتِتَاحَيْنِ سَلَامٍ أُوَّلِ وَشَرْطُ تَـــأُخِيرٍ: بَقَـــاءُ الْعُـــذْرِ [٣٤] لِبَــدْءِ مِيقَــاتِ الْعِشَــا وَالْعَصْـــرِ وَمَوْضِعُ النِّيَّـةِ فِي التَّقْـدِيمِ [٣٠] فِي أَوَّلِ الْأُولَى لَدَى التَّحْــريم وَقَبْلَ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الْأُولَى [٣٦] نِيَّةُ تَا خِيرِ فَعِ الْمَقُولَا وَجَازَتِ الصَّلَةُ فِي الْخَوْفِ عَلَى (١٨٣) جَمِيعِ وَجْدٍ فِي الْحَدِيثِ وَصَلَا

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب الصلاة الجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ٢٩ ﴾

#### الْجُمْعَةُ

وَتَلْزَمُ الْجُمْعَةُ كُلَّ مُسْلِمِ (١٨٤) حُرِّ مُكَلَّفٍ مُقِيمٍ مُفْصَمِ عَنْ كُلِّ عُذْر مُسْقِطٍ فَلَا تَصِحُ (١٨٠) ظُهْرُ لَهُ مِنْ قَبْلِهَا وَلَا تُبِحْ شُرُوطُهَا الْوَقْتُ وَأَرْبَعُونَ مِنْ (١٨٦) أَهْلِ الْوُجُوبِ وَبِقَرْيَةٍ قَمِنْ كَـــذَا تَقَـــدُّمُّ لِـــخُطْبَتَيْنِ (١٨٧) هُمَــا بَــدِيلَانِ لِــرَكْعَتَيْنِ شَرْطُهُمَا حَمْدُ صَلَاةً وَقِرا (١٨٨) ءَةً وَصِيَّةً بِتَقْوَى وَاجْهَرَا وَعَرَبيَّ ةً عَلَى مَ ن قَدَرًا (١٨٩) حُضُ ورُ أَرْبَعِ بِنَ مِمَّ ن ذُكِرًا وَسُنَّ سَتْرُ عَوْرَةٍ تَطَهُّ رُ (١٩٠) وَمَوْضِ عُ عَالِ وَأَوْلَى مِنْ بَرُ تَسْلِيمُهُ بَعْدَ الصُّعُودِ مُقْبِلًا (١٩١) جُلُوسُهُ وَقْتَ الْأَذَانِ مُكْمِلًا وَبَيْنَ خُطْبَتَ يُنِ وَاعْتِمَ ادُ (١٩٢) عَلَى عَصًا أَوْ نَصْحُوهُ يُرادُ وَقَصْ رُ خُطْبَةٍ وَرَفْعُ الصَّوْتِ (١٩٣) دُعَاؤُهُ فِيهَا فَصُنْ عَنْ فَوْتِ وَسُنَّ أَنْ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ بِالْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُونَ) وَنُقِلْ بِ (سَبِّحِ اسْمَ) (هَـلْ أَتَاكَ) وَأَتَى (١٩٥) فِي فَجْرِهَا السَّجْدَةُ ثُمَّ (هَـلْ أَتَى) وَسُنَّ غُسْلٌ وَتَطَيُّبُ وَأَنْ (١٩٦) يُحْسِنَ لُبْسًا وَابْتِكَارٌ وَاطْمَأَنَّ قِرَاءَةُ الْكَهْ فِ وَإِكْتَارُ الصَّلَا (١٩٧) عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَا تَرْجُ و الْعُلَا وَلَا تُقِمْ عَنِ الْمَكَانِ قَاعِدًا (١٩٨) وَلِلرِّقَابِ لَا تَخَطَّ جَاهِدَا وَلَا تَحَدَّتُ وَاسْتَمِعْ لِلْخُطْبَةِ (١٩٩) وَارْكَعْ تَحِيَّةً فَذِي مِنْ سُنَّةِ

# النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن الصلاة المُجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن الصلاة المُجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَى الْحَلْمُ الْجَلِيلُ وَلَا الْعَلْمُ الْجَلِيلُ عَلَى الْحَلْمُ الْجَلِيلُ عَلَى الْعَلْمُ الْجَلِيلُ عَلَى الْحَلْمُ الْجَلِيلُ عَلَى الْحَلْمُ الْعَلْمُ الْجَلِيلُ عَلَى الْعَلْمُ الْجَلِيلُ عَلَى الْعَلْمُ الْحَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْفِقْلِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْ

#### صَلَاةُ الْعِيدَيْن

فَرْضُ كِفَايَةٍ صَلَاةُ الْعِيدِ (۱۰۰) وَهْيَ كَجُمْعَ يَّ وَفِي صَعِيدِ مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ لِلسَّوَوَالِ (۱۰۰) وَسُنَّ تَبْكِيرُ مَعَ الْجَمَالِ بِسَرَكْعَتَيْنِ زِدْ مِنَ التَّكْبِيرِ (۱۰۰) سِتًّا وَخَمْسًا ذَا مِنَ الشَّهِيرِ وَسُنَّ (سَبِّع الْسَالَ السَّالَ فِيهَا بِجَهْرٍ فَارْعَ مَا أَتَاكَ وَضُنَّ (سَبِّع السُمَ) (هَلْ أَتَاكَ) (۱۰۰) فِيهَا بِجَهْرٍ فَارْعَ مَا أَتَاكَ وَخُطْبَتَانِ بَعْدَهَا فَكَيْرِ (۱۰۰) قِيسَا عَا وَسَبْعًا أَوَّلًا وَذَكِرَا وَخُطْبَتَانِ بَعْدَهَا فَكَيْرًا (۱۰۰) قِيسَاعًا وَسَبْعًا أَوَّلًا وَذَكِرَا

## التَّكْبِيرُ

فِي لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ كَبِّرْ مُطْلَقًا (٥٠) وَعَشْرِ ذِي الْحِجَةِ أَيْضًا أُطْلِقًا عَوَفَهُ عَوَفَهُ عَوَفَهُ عَرَفَهُ عَرَفَهُ عَرَفَهُ عَرَفَهُ عَرَفَهُ لَا حِبْ لُلِّ مِنْ فُهُ رِيَوْمِ عَرَفَهُ وَلَجْ لِآخِرِ التَّشْرِيقِ إِلَّا مَنْ جِحَجٌ (٢٠٠) مِنْ ظُهْرِيَوْمِ النَّحْرِ وَقْتُهُ وَلَجْ

## صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ

وَلِلْكُسُوفَيْنِ صَلَاةً تُسْتَحَبُّ (٢٠٨) مُنْفَسِرِدًا وَفِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ مَسْخَ الْكُسُوفُ مَا الْجَلَ مَعَ الْقِيَامَيْنِ رُكُوعِيْنِ عَلَى (٢٠٩) طُولِهِمَا حَيْثُ الْكُسُوفُ مَا الْجَلَى وَجَازَأَنْ يُسزَادَ فِي الرُّكُوعِ (٢٠٠) وَلَيْسَ أَنْ يُخْطَبَ بِالْمَشْرُوعِ النَّظُمُ الْجَلُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السَّلَة في الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن السلاة

#### صَلَاةُ الإستيسقاء

لِقَحْطِ غَيْثٍ وَلِحَدْبِ أَرْضِ (١١١) صَلَاةُ الإسْتِسْقَاءِ غَيْرَ فَرْضِ مِثْلُ صَلَاةُ الإسْتِسْقَاءِ غَيْرَ فَرْضِ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدِ فِيمَا ذُكِرَا (١١٢) لَكِ نُ بِخُطْبَةٍ كَمَا قَدْ حُرِّرَا وَصَلَاةِ الْعِيدِ فِيمَا ذُكِرَا (١١٢) لَكِ نُ بِخُطْبَةٍ كَمَا قَدْ حُرِّرَا وَاحْضُرْ نَقِيًّا مِنْ مَعَاصٍ خَاضِعَا (١١٢) تَكُلُّلًا وَصَائِمًا وَخَاشِعَا وَاحْضُرْ نَقِيًّا مِنْ مَعَاصٍ خَاضِعَا (١١٢) تَكُلُّلًا وَصَائِمًا وَخَاشِعَا وَأَكُد ثِرَ الدُّعَاءَ وَاسْتِغْفَارًا (١١٤) حَوِّلْ رِدَاءً رَاجِيًا مِدْرَارَا

# كِتَابُ الْجَنَائِزِ

مِنْ سُنَنِ: تَعَهُّدُ الْمُحْتَضِرِ (۱۱۰) بِبَلِّ حَلْتِ وَشِفَاهِ فَابْدُرِ تَوْجِيهَ لَا الْقِبْلَةِ وَالتَّلْقِينَا (۱۱۰) فَاتِحَةً فَاقْرَأُ كَذَا يَاسِينَا تَوْجِيهَ لُ الْقِبْلَة والتَّلْقِينَا (۱۱۰) فَاتِحَةً فَاقْرَأُ كَذَا يَاسِينَا وَبَعْدَ مَوْتٍ غَمِّضِ الْعَيْنَ وَشُدٌ (۱۱۰) لَحْيَيْهِ لَيِّنِ الْمَفَاصِلَ وَمُدُّ وَبَعْدَ مَوْتٍ غَمِّضِ الْعَيْنَ وَشُدٌ (۱۱۰) لَحْيَيْهِ لَيِّنِ الْمَفَاصِلَ وَمُدُّ وَاغْسِلْهُ وَاكْفِنْ صَلِّ وَاحْمِلْ وَادْفِنِ (۱۱۸) فَرْضَ كِفَايَةٍ تُرى ذِي فَاعْتَنِ وَاغْسِلْهُ وَاكْفِنْ صَلِّ وَاحْمِلْ وَادْفِنِ (۱۸۸) فَرْضَ كِفَايَةٍ تُرَى ذِي فَاعْتَنِ

## تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ

أَوْلَاهُ مُ بِغَسْ لِهِ الْ وَصِيُّ (۱۲۰) ثُسمَّ أَبُّ فَجَدُهُ الْحَيْفِيُ فَارَبُ مِنْ عَصَبَهُ (۱۲۰) فَغَيْرُهُمْ فَزَوْجَدَّةُ فَالْبِنْتُ وَقِسْ مَا لَمْ يُقَلْ وَغَسْلِهَا: وَصِيَّةٌ فَالْأُمُّ فَالْ (۱۲۰) جَدَّةُ فَالْبِنْتُ وَقِسْ مَا لَمْ يُقَلْ وَغَسْلِهَا: وَصِيَّةٌ فَالْأُمُّ فَالْ (۱۲۰) جَدَّةُ فَالْبِنْتُ وَقِسْ مَا لَمْ يُقَلْ وَغَسْلِهَا: وَصِيَّةٌ فَالْأُمُّ فَالْ (۱۲۰) وَجُدودِ عُنْزٍ بِالتَّيَمُّمِ اكْتَفِ وَجَازُ لِلسَرَّوْجِ كَعَكْسِهِ وَفِي (۱۲۰) وُجُدودِ عُنْزٍ بِالتَّيَمُّمِ اكْتَفِ وَالْسِنْرُهُ وَاغْسِلْهُ عَلَى سَرِيسٍ (۱۲۰) تُنْجِيسِهِ بِالْحِرْقَةِ لِلتَّطْهِيرِ وَضَّئُهُ وَاغْسِلْ شَعْرُهُ بِالسِّدِ (۱۲۰۰) وَابْدَأُ بِشِقِّ أَيْمَنِ فَالْأَيْسَرِ المَّا ثَلَاقًا ثُولُونُ وَاغْسِلْ شَعْرُهُ بِالسِّدَرِ (۱۲۰) وَجَمِّرِ الْأَكْفَانَ وَافْرُشْ رَتِّبِ لِاللَّهُ لَا أَنْ الْأَنْسَقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب الجنائز ٢٣ ﴾

## الصَّلَاةُ وَالْحَمْلُ وَالدَّفْنُ

أَوْلَاهُ مُ إِمَامَ مَ إِمَامَ مَ أَوْلِاهُ مَ إِمَامَ مَ أَوْلَاهُ مَ إِمَامَ مَ أَوْبَعًا تُكَبِّرُ بِعَسْ لِهِ وَلِلصَّلَاةِ تَبْسُدُرُ (٢٠٠) تَنْسوِي تَقُسومُ أَرْبَعًا تُكَبِّرُ فَالَحَ سَلَمْ تِلْكَ وَاجِبَاتُ فَايِحَ لَا أَنْ يَخْمَلَ تَرْبِيعًا كَذَا الْ (٢٠٠) إِسْرَاعُ ثُمَّ الْلَّحْدُ لِللَّافْنِ أَجَلُّ وَاجِبَاتُ وَاجِبَاتُ وَاجِبَاتُ وَسُنَّ أَنْ يُخْمَلَ تَرْبِيعًا كَذَا الْ (٢٠٠) إِسْرَاعُ ثُمَّ الْلَّحْدُ لِللَّافْنِ أَجَلُّ وَوَاجِ بَ تَوْجِيهُ فَ لِلْقَبْلَةِ (٢٠٠) فِي شِقِهِ الْأَيْمَنِ ذَا مِنْ سُنَةٍ وَوَاجِ بُ تَوْجِيهُ فَ لِلْقَبْلَةِ (٢٠٠) وَرَفْعُ فَ مُسَنَّمًا بِشِيكًا وَحَثُوهُمْ مِنَ الشَّرَى بِالْقَبْرِ (٢٠٠) وَرَفْعُ فَ مُسَنَّمًا بِشِيكًا وَسُولَا الْمَعْرَا وَلَا الْمَعْدِ فَي فَعْمَ مَن الشَّرَى بِالْقَبْرِ (٢٠٠) وَرَفْعُ فَ مُسَنَّمًا بِشِيكًا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب الزكاة الخَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## كِتَابُ الزَّكَاةِ

## حَدُّ الزَّكَاةِ وَمَا تَجِبُ فِيهَا

حَــقُ وَوَاجِـبُ بِـبَعْضِ مَــالِ (۲۲) يُصْــرَفُ لِلْأَصْـنَافِ فِي أَحْــوَالِ كَــنَاكَ عَرَّفُ وَاللّـنَّكَاةَ وَهْيَ فِي (۲۲) أَرْبَعَـةِ الْأَصْنَافِ مِـنْ مَـالٍ تَـفِي بَهِيمَــةِ الْأَنْعَـامِ وَالْأَثْمَـانِ وَالْـ (۲۲) خَارِج مِـنْ أَرْضِ وَعَـرْضِ اسْتَقَلْ بَهِيمَـةِ الْأَنْعَـامِ وَالْأَثْمَـانِ وَالْـ (۲۲) خَارِج مِـنْ أَرْضِ وَعَـرْضِ اسْتَقَلْ شَرُطُ الْوُجُـوبِ خَمْسَـةُ: إِسْـلَامُ (۲۲) حُرِّيَــةُ مِلْـكُ نِصَـابٍ تَــامُ مُضِيّ حَـوْلٍ فِي سِـوَى الْـمُعَشَّرِ (۲۲) وَالرِّبْحِ وَالنِّتَاجِ فَاحسُبْ واحشُـرِ مُضِيُّ حَـوْلٍ فِي سِـوَى الْـمُعَشَرِ (۲۲) أَكُـتَر حَـوْلٍ فِي سِـوَى الْـمُعَشَرِ (۲۲) وَالرِّبْحِ وَالنِّتَاجِ فَاحسُبْ واحشُـرِ وَفِي الْسَـمَوَاشِي كَوْنُهَـا تَسُـومُ فِي (۲۲) أَكُـتَر حَـوْلٍ فِي سِـوَاهَا تَنْـتَفِي وَالنَّتَـاجِ فَاحسُبْ وَاحْشُرِ وَالنَّتَـاجِ فَاحسُبْ وَاحْشُـرِ وَالنَّتَـاجِ فَاحسُبْ وَاحْشُـرِ وَالنَّتَـاجِ فَاحسُبْ وَاحْشُـرِ وَالنَّتَـاجِ فَاحسُبْ وَاحْشُـرِ وَلِي فِي سِـوَاهَا تَنْـتَفِي وَلِي الْـمَوَاشِي كَوْنُهَـا تَسُـومُ فِي (۲۲) وَجُوبَهَـا ذَا الْقَـوْلُ عَـنْهُمْ أَوْقَـعُ وَالدَّيْـنُ إِنْ يَـنْقُصْ نِصَـابًا يَمْنَعُ (۲۲) وُجُوبَهَـا ذَا الْقَـولُ عَـنْهُمْ أَوْقَـعُ وَالدَّيْـنُ إِنْ يَـنْقُصْ نِصَـابًا يَمْنَعُ (۲۲) وَجُوبَهَـا ذَا الْقَـولُ عَـنْهُمْ أَوْقَـعُ

## زَكَاةُ الْإِبِلِ

فِي كُلِّ خَمْسِ إِبِسِ ا فَشَاةُ (١٤٥) لِلْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ فَالزَّكَاةُ بِنْتُ مَخْسِ وَالْعِشْرِينَ فَالزَّكَاةُ بِنْتُ مَخْسَ وَلِسِتُّ وَلَسِتً وَثَلَا (١٤٥) ثِيسَنَ فَبِنْتًا لِلَبُونٍ فَاجْعَلَا بِنْتُ وَأَرْبَعُونَ فَمُسْتَحَقَّةُ المَاهُ وَالْعِشْتُونَ فَمُسْتَحَقَّةُ المَاهُ وَالْمِسَتُّ وَالْمَسَتُّ وَالْمَسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمِسَتُ وَالْمِسَتُ وَالْمِسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمَسَتُ وَالْمِسَتُ وَالْمَسَتُ الْمَسَلِ الْمَسَلِ الْمَسَلِ الْمَسَلِ الْمَسَلِ الْمَسَلِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حتاب الزكاة الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## زَكَاةُ الْبَقَرِ

وَفِي ثَلَاثِ بِينَ مِ نَ الْأَبْقَ إِن (٢٠١) تَبِي عُ اوْ أُنْ ثَى عَلَى الْخِيَارِ وَفِي ثَلَاثِ بِي عَلَى الْخِيَارِ وَأَرْبَعُ وَنَ فَرْضُ فِي ذِي السُّنَهُ وَأَرْبَعُ وَنَ فَرْضُ فِي ذِي السُّنَهُ

#### تَنْبِيهُ

وَتُجْ نِئُ الذُّكُ ورُفِي ثَلَاثِ (٢٥٢) مَسَائِلٍ وَالْبَاقِ بِالإِنَاثِ اثِ وَتُجْ نِئُ الذُّكُ ورُفِي ثَلَاثِ (٢٥٢) بِنْتِ مَخَاضٍ وَتَبِيعًا أَبْدِ ابْنَ لَسَبُونٍ مُجْ نِئُ لِفَقْدِ (١٥٤) بِنْتِ مَخَاضٍ وَتَبِيعًا أَبْدِ عَن لَشَاثُ لَلْتُ لَي وَقَيمَا كَانَا (٢٥٥) فِصَابُهُ الذُّكُ ورَفَه وَهَانَا

## زَكَاةُ الْغَنَمِ

زَكَاةُ أَرْبَعِ سِنَ شَاةً مُجْزِئَ هُ (٢٥٦) إِحْدَى وَعِشْرُونَ تَزِيدُ عَنْ مِئَهُ فِيهَا اثْنَتَانِ، وَثَلَّتُ تُلْتَزَمْ (٢٥٥) فِي وَاحِدٍ وَمِئَتَ بِنِ مِنْ غَنَمْ فِي وَاحِدٍ وَمِئَتَ بِنِ مِنْ غَنَمْ وَبَعْ دَمَا اثْنَتَ انِ، وَثَلَّتُ تُلْتُ تُزَمْ (٢٥٥) فِي وَاحِدٍ وَمِئَتَ بِنِ مِنْ غَنَمْ وَبَعْ دَمَا اثْنَتَ انِ، وَثَلَّ تُلُكُم مِئَةِ وَالْمَوقُ صُعَفْ وَ بَيْنَ كُلِّ عِدَةً وَبَعْ دَمَا شَاةً لِكُلِّ مِئَةٍ (٢٥٨) وَالْوَقْصُ عَفْ وَ بَيْنَ كُلِّ عِدَةً

#### الخُلْطَةُ

تُسؤَّتُرُ الْخُلْطَةُ فِي الْأَنْعَامِ (٢٠٠) تُجْعَلُ كَالْوَاحِدِ فِي الْأَحْكَامِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّكَاةِ وَاشْتُرِطْ (٢٠٠) كَذَاكَ كَوْنُ كُلِّ مَالٍ اخْتُلِطْ مَنْ أَهْلِ النَّكَاةِ وَاشْتُرِطْ (٢٠٠) كَذَاكَ كُونُ كُلِّ مَالٍ اخْتُلِطْ مَرْعًى مُرَاحًا أَيْ: مَبِيتًا لَيْلًا (٢٠١) وَمَسْرَحًا وَمَحْلَبًا وَفَحْلَلًا

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب الزكاة الخَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## وَكَاةُ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

فِي كُلِّ مَا يُكَالُ ثُمَّ يُحَدِّرُ (١٦٢) زَكَاةُ عُشْرٍ مِنْ نِصَابٍ مُعْتَبَرُ أَوْنِصَافِي مُعْتَبَرُ اَوْنِصَافِي إِنْ كَانَ لِلنَّصَابِ (٢٦٢) مَؤُونَةٌ فِي السَّعْيِ كَالدُّولَابِ الْوَجُوبِ (٢٦٤) لَا بَعْدُ كَالْلَّقَ الطِلِلْحُبُوبِ لِمَسَرْطِ مِلْكِهِ لَدَى الْوُجُوبِ (٢٦٤) لَا بَعْدُ دُكَالْلَّقَ الطِلِلْحُبُوبِ وَهُمْ وَثَلَاثُ مِئْةٍ مِنْ صَاعٍ (٢٦٥) وَلَوْعَلَ تَعَدُّدُ الْأَنْتَ وَاعِ وَهُمْ وَثَلَاثُ مِئَةٍ مِنْ صَاعٍ (٢٦٥) وَلَوْعَلَ تَعَدَّدُ الْأَنْتَ وَاعِ وَالْعُشْرُ حَتْمٌ فِي النِّصَابِ مِنْ عَسَلْ (٢٦٦) سِتِّينَ بَعْدَ مِئَةٍ رِطْلًا حَصَلْ وَكُلُّ مَا اسْتَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنِ (٢٦٥) نَقْدَدُينِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلْسَيْعُلِنِ وَكُلُّ مَا اسْتَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنِ (٢٦٥) مَنْ دُونِ حَوْلٍ فَاقْدِرِ الْحِسَابَا (٢٦٨) وَلَى يَبْلُسِغ النِّصَابَ (٢٦٨) مِنْ دُونِ حَوْلٍ فَاقْدِرِ الْحِسَابَا وَفِي السِّعَلِينِ وَفِي السِّعَانِ وَفِي النِّصَابَ وَفِي (٢٦٨) مَصَارِفِ الْفَيْءِ فَضَعْهُ وَاكْتَفِ وَفِي السِّعَلِي وَفِي السِّعَانِ مُطْلَقًا خُمْسُ وَفِي (٢٦٨) مَصَارِفِ الْفَيْءِ فَضَعْهُ وَاكْتَفِ

## زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ

عِشْرُونَ مِثْقَالًا نِصَابُ الذَّهَبِ (۲۷۰) وَمِئَتَا دِرْهَمِ فِ فِ فَاحْسُبِ وَشُقَالًا نِصَابُ الذَّهَبِ (۲۷۰) قِيمَتُ أَعْرَاضِ إِليْهِمَا تُتَمَّ زَكَاةُ كُلِّ رُبْعِ عُشْرٍ وَتُضَمَّ (۲۷۱) قِيمَةُ أَعْرَاضِ إِليْهِمَا تُتَمَّ وَلَا زَكَاةً فِي مُبَاحٍ مِنْ حُلِيْ (۲۷۲) إِعَارَةً أُعِدَ أَوْ مُسْتَعْمَلِ وَلَا زَكَاةً فِي مُبَاحٍ مِنْ حُلِيْ (۲۷۲) إِعَارَةً أُعِدَ لَا وَمُسْتَعْمَلِ

#### تَنْبِيهُ

وَكُلُّ حِلْيَةٍ مِنَ النَّقُدُيْنِ قَدْ (۲۷۲) حُرِّمَ لِلرِّجَ الِ إِلَّا مَا وَرَدْ مِلْ حِلْيَةٍ النِّطَاقِ فَاحْكُمُوا مِنْ فِضَّةٍ: قَبِيعَةٌ تَخَتُّمُ (۲۷۶) وَنَحْوُ حِلْيَةِ النِّطَاقِ فَاحْكُمُوا وَذَهُ لِهُ كَسِنْ أُحْكِمَ تُ وَذَهَ لِهُ كَسِنِ أَحْكِمَ تُ وَذَهَ لَهُ كَسِنِ أَحْكِمَ تُ وَذَهَ لَهُ كَسِنِ أَحْكِمَ تُ وَذَهَ لَهُ كَسِنِ أَحْكِمَ تُ وَذَهُ لَهُ كَسِنِ أَحْكِمَ تُ وَذَهَ لَهُ كَسِنِ أَحْكِمَ تَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا دَعَتْ (۲۷۰)

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب الزكاة الخَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

### زَكَاةُ الْعُرُوضِ

عَــرْضُ تِجَــارَةٍ بِفِعْــلٍ مَلَـكَا (٢٧٦) يَنْــوِي تِجَــارَةً فَأَوْجِـبِ الــزّكَا إِنْ تَـمّ حَـوْلٌ قَـوِمِ الْأَعْـرَاضَ بِالْـ (٢٧٦) أَحَـظً لِلْفَقِـيرِ مِـنْ نَقْـدٍ عُقِـلْ إِنْ تَـمّ حَـوْلٌ قَـوِمِ الْأَعْـرَاضَ بِالْـ (٢٧٦) قِيمَتِهِ - لَا عَيْنِهِ - فِيمَا زُكِنْ وَأَخْرِجِ الـزّكَاةَ رُبْعَ الْعُشـرِ مِنْ (٢٧٨) قِيمَتِهِ - لَا عَيْنِهِ - فِيمَا زُكِنْ وَخَـوْلُ نَقْـدٍ مُبْـدَلٍ بِعَـرْضِ [٢٧] عَلَيْهِ يُبْنِي فَالْحِسَابُ يَمْضِـي وَحَـوْلُ نَقْـدٍ مُبْـدَلٍ بِعَـرْضِ [٢٧] عَلَيْهِ يُبْنِي فَالْحِسَابُ يَمْضِي وَهَكَـذَا الْـمَالُ بِجِنْسِهِ بُـنِي [٢٨] لَا غَـيْرِ جِنْسِهِ فَلَـيْسَ يَنْبَـنِي وَهَكَـذَا الْـمَالُ بِجِنْسِهِ بُـنِي [٢٨]

## زَكَاةُ الْفِطْر

وَتَلْزَمُ الْفِطْرَةُ أَيْ: صَاعٌ مِنَ الْ مِنَ الْ مَفْتَاتِ كُلَّ مُسْلِمٍ لَهُ فَضَلْ عَنْ قُوتِ مَنْ يَمُونُ يَوْمَ الْعِيدِ وَالْ (٢٨٠) لَيْلَةَ وَالْحَاجَاتِ مِمَّا قَدْ أَصُلْ عَنْ قُوتِ مَنْ يَمُونُ يَوْمَ الْعِيدِ وَالْ (٢٨٠) وَقْتُ وُجُوبِهَا الْغُرُوبُ فَاعْلَمِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ مَمُونٍ مُسْلِمِ (٢٨١) وَقْتُ وُجُوبِهَا الْغُروبُ فَاعْلَمِ وَآتِهَا قَبْلُ صَلَاةِ الْعِيدِ (٢٨٢) وَجَازَ مِنْ يَوْمَيْنِ لَا الْمَزِيدِ وَآتِهَا قَبْلُ صَلَاةِ الْعِيدِ (٢٨٢) وَجَازَ مِنْ يَوْمِهَا قَضَا تَصِيرُ وَآتِهَا قَضَا تَصِيرُ اللَّا الْمَزيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يُكُر وَ التَّاخِيرُ [٢٩] وَبَعْدَ يَوْمِهَا قَضَا تَصِيرُ أَلْكُاهُ أَصَالَاقًا هِيَ: الشَّعِيرُ السَّرُ اللَّا الْمَائِقَةُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُ السَّبُرُ [٢٩] كَذَا زَبِيتِبُ أَقِطَى لَهُ النَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّالَةُ عَلَى لَهُ النَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّالَةُ عَلَى لَهُ النَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّالَةُ عَلَى لَهُ النَّوْكَاةُ النَّالَةُ عَلَى لَهُ النَّوْكَاةُ النَّوْكَاةُ النَّالُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائُولُ الْمُنْ الْعُظَى لَهُ النَّالُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكَاةُ النَّلُكَاةُ الْمَائِقُولُ الْمَالُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُعْلَى لَعُلُولُ الْمَائِقُولُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَائِقُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

النَّظُمُ الْجَلِّيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن الزكاة الْجَلُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيّ

## مُسْتَحِقُّو الزَّكَاةِ، وَمَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ

وَمُسْتَحِقُّو الزَّكُوَاتِ قَدْشُهِرْ (۲۸۲) أَصْنَافُهُمْ فَغِي (الْحَكِيمِ) قَدْذُكِرْ وَمُسْتَحِقُّو الزَّكُوَاتِ قَدْشُهِرْ (۲۸۲) فَرْعٍ وَعَبْدٍ وَفَقِيرٍ يَكْتَغِي لَا تُصْرَفُ النَّزَكَاةُ فِي أَصْلٍ وَفِي (۲۸۶) فَرْعٍ وَعَبْدٍ وَفَقِيرٍ يَكْتَغِي لَا تُصْرَفُ النَّزَكَاةُ فِي أَصْلٍ وَفِي (۲۸۶) فَرْعٍ وَعَبْدٍ وَفَقِيرٍ يَكْتَغِي بِمُنْفِقِ وَأَهْلِ بَيْتٍ وَمَوا (۲۸۰) لِيهِمْ وَزَوْجٍ وَلِزَوْجَةٍ سَوا بِمُنْفِقِ وَأَهْلِ بَيْتٍ وَمَوا (۲۸۰)

## كِتَابُ الصِّيَامِ

الصَّوْمُ إِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرِ (٢٨٦) وَقْتَا مُعَيَّنًا مِنَ الْمُفَتَدِرِ بِنِيَّةٍ يُفْرَضُ فِي رَمْضَانَا (٢٨٧) بِرُؤْيَةٍ أَوِ انْقِضَا شَعْبَانَا بِنِيَّةٍ يُفْرَضُ فِي رَمْضَانَا (٢٨٧) فِرُؤْيَةٍ أَوِ انْقِضَا شَعْبَانَا أَوْكَانَ غَيْمٌ مَانِعٌ لِلسَرَّائِي [٤٦] وَخُصُوهُ فِي لَيْلَةِ السَّرَائِي وَكُلُونُ فِي لَيْلَةِ السَّرَائِي وَيَكُلُونُ فِي لَيْلَةِ السَّرَائِي وَيَكُنُونُ مُسْلِمٍ مُكَلِّفٍ وَحَاضِرِ وَيَلْسَرَمُ الصِّيامُ كُلَّ قَادِرِ (٢٨٨) مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلِّفٍ وَحَاضِرِ

### الْمُفَطِّرَاتُ وَالْمَكْرُوهَاتُ وَالْمَسْنُونَاتُ

وَكُلُّ عَيْنِ يَدْخُلُ الْجَوْفَ سِوَى (٢٨٠) إِحْلِيلِهِ مُفَطِّرُ عَلَى سَوَا كَالْأَكْ لِللَّهُ عَلَيْ وَكَاسْتِعَاطِ (٢٩٠) وَكَاكْتِحَالِ فَامْضِ بِاحْتِيَاطِ وَهَكَدَذَا الْإِمْنَاءُ، وَالْإِمْدَاءُ (٢٩١) بسَبَبِ الْلَّمْسِ، كَذَا اسْتِمْنَاءُ وَالْإِسْتِقَاءُ وَاحْتِجَامٌ وَحِجَا (٢٩٢) مَاةً لِغَارُهِ لَدَى أُولِي الْحِجَا وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِوَطْءٍ، وَتَحِبْ (٢٩٣) كَفَّارَةٌ مِنْهُ إِذَا مَا يَرْتَكِبْ نَهَارَ رَمْضَانَ بِعِتْقِ فَصِيا (٢٩٤) مِ، فَطَعَامٍ، وَالَّذِي فَاتَ اقْضِيا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ جَمْعُ الرِّيقِ مَعْ (١٩٥) بَلْعٍ، وَذَوْقُ لِلطَّعَامِ، أَوْ يَضَعْ عِلْكًا بِفِيهِ مَاضِغًا، وَالْقُبْلَةُ (٢٩٦) وَنَصحُوهَا لِمَنْ تَثُورُ الشَّهْوَةُ وَتَكُومُ الْغِيبَةُ وَالْبُهْتَانُ (٢٩٧) وَكُلُّ مَا يُعْصَى بِهِ الرَّحْمَانُ وَسُنَّ تَعْجِيلٌ لِفِطْرِ بِرُطَبْ (٢٩٨) فَالتَّمْرِ، فَالْمَاءِ، وَقَوْلُ الْمُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ السُّحُورَ، مَنْ يُشْتَمْ يَقُلْ (٢٩٩) إِنِّي لَصَائِمٌ فَهَـذَا قَـدْ نُقِـلْ وَأَكْ ـ ثِيرِ الْأَذْكَارَ وَالْقِ ـ رَاءَهُ (٣٠٠) وَكُلَّ خَـ يْرِ، وَاحْـ ذَرِ الدَّنَـاءَهُ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النَّظمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## صِيَامُ التَّطَوُّعِ، وَالْأَيَّامُ الَّتِي يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ فِيهَا الصَّوْمُ

قِسْعَةُ ذِي الْحِجَّةِ صَوْمُهَا يُسَنُّ (۲۰۰) لِغَيْرِ حَاجٍ صَوْمُ تَاسِعٍ حَسَنْ شَهْرُ مُحَرَّمٍ كَذَا، وَالْآكَدُ (۲۰۰) عَاشِرُهُ، فَتَاسِعَ مَ ذَا وَارِدُ شَهْرُ مُحَرَّمٍ كَذَا، وَالْآكَدُ (۲۰۰) كَاشِرُهُ، فَتَاسِعَ مَ ذَا وَارِدُ أَيَّامَ بِيضٍ سِتَّ شَوَّالٍ فَصُمْ (۲۰۰) كَذَا الْخَمِيسُ، يَوْمَ الاثْنَيْنِ تَوُمُ أَيَّامَ بِيضٍ سِتَّ شَوَّالٍ فَصُمْ (۲۰۰) كَذَا الْخَمِيسُ، يَوْمَ الاثْنَيْنِ تَوُمُ أَيْنَانِ تَوُمُ الْاثْنَيْنِ تَوُمُ الْاثْنَيْنِ تَوُمُ الْوصَالُ كُرْهُ يُحْتَنَبُ إِلْصَوْمِ، وَالْوصَالُ كُرْهُ يُحْتَنَبُ وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكَ ثُمَّ حُرِّمَا (۲۰۰) عِيدَانِ وَالتَّشْرِيقُ حُكُمًا حُتِّمَا إِلَّا لِعَادِمٍ دَمَ الْسَمَتْعَةِ وَالْسِ (۲۰۰) عِيدَانِ فَالصِّيَامُ فِي التَّشْرِيقِ حَلُّ إِلَّا لِعَادِمٍ دَمَ الْسَمَتْعَةِ وَالْسِ (۲۰۰) عِيرَانِ فَالصِّيَامُ فِي التَّشْرِيقِ حَلُّ

#### الاعتكاف

لُــزُومُ مَسْـجِدٍ لِطَاعَـةٍ رُسِمْ (٣٠٧) بِــالِاعْتِكَافِ، وَيُسَــنُّ فَــاغْتَنِمْ بِشَــرْطِ إِسْــكَمْ، وَعَقْــلٍ نِيَّـةِ (٣٠٨) لِغَــيْرِ أُنْـــتَى مَسْـجِدِ الْجَمَاعَـةِ يُشِـرُ أُنْــتَى مَسْـجِدِ الْجَمَاعَـةِ يُبْطِلُهُ الْوَطْءُ، كَـذَا الْخُـرُوجُ مِـنْ (٣٠٨) مَسْــجِدِهِ دُونَ ضَرُورَةٍ تَعِـــنَّ يُبْطِلُهُ الْوَطْءُ، كَـذَا الْخُـرُوجُ مِـنْ (٣٠٨) مَسْــجِدِهِ دُونَ ضَرُورَةٍ تَعِـــنَّ

كتاب الحج النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن التَّظمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حالي الحج

# كِتَابُ الْحَجِّ

### الْمَوَاقِيتُ

مَسكَانُ اوْ وَقْ تُ مُعَسيَّنُ لِأَنْ (۱۲۱) يُحْرِمَ بِالْ مِيقَاتِ يُسْمَى فَاعْلَمَنْ أَمَّا مَوَاقِيتُ الْسمَكَانِ فَالَّتِي (۲۲۰) جَاءَتْ بِسنَقِّ بَحْفَةٌ تَجَلَّتِ أَمَّا مَوَاقِيتُ الْسمَكَانِ فَالَّتِي (۲۲۰) بِطَيْبَةٍ، وَالشَّانِ: جُحْفَةٌ وَعَسَنُ أَوَّلُهُ لَنَّ ذُو الْحُلَيْفَةِ لِمَ لِنَ الرّ (۲۲۱) بِطَيْبَةٍ، وَالشَّانِ: جُحْفَةٌ وَعَسَنُ مِيقَاتَ أَهْلِ الشَّامِ، رُمْ يَلَمْلَمَا (۲۲۷) مِنْ يَمَنٍ وَالْقَرْنُ أَيْضًا أُعْلِمَا لَمُ لِللَّهُ لَلِي الشَّرْقِ لَيْكُلُونَ فَالْسَمَعُ لَيْ وَمَسنْ بِهِمْ يَصُرُّ (۲۲۸) وَمَسنْ بِحِمْ يَصُرُّ (۲۲۸) وَمَسنْ بِهِمْ مَن بِهِمْ يَسمُرُّ (۲۲۸) وَمَسنْ بِحِمْ مَن بِهِمْ يَسمُرُّ (۲۲۸) وَالْحِيلُ لِلْعُمْ رَةِ دُونَ شَلِكَ فَعَمْ اللَّهُ مُولَ الشَّالِ كُلِّ عَامِ مَكَّ مُن يَعْمَلُ اللَّهُ مُ وَمَن بِهِمْ مَن بِهِمْ مَن إِحْرَامِ (۲۲۸) وَمُسنْ بَعِمْ مَن يَعْمَلُ المُعْمُ وَمَن بِهِمْ مَن إِحْرَامِ (۲۲۸) وَالْحِيلُ لِلْعُمْ رَةِ دُونَ شَلْكً مُمَا وَالْكُلُ عَامِ اللَّهُ مَا وَالْمُ كُلِّ عَلْمَ اللَّهُ مَا وَمَانُ إِحْرَامٍ وَالْمَالُ لِلْعُمْ رَةِ دُونَ شَلِكَ الْمُعَمْ وَمَانُ الْحُمْ مَن يَعْمَ اللَّهُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُحَمِّ مَا يُعْمَلُ اللَّهُ مُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ وَالْمُ كُلِّ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَالْمَالُولُ كُلُولُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَمَانُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعُمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُونُ وَلَا اللْمُعُلِمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعُمْ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعُمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعُمْ وَالْمُ الْمُعُمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعِل

## أَوْجُهُ النُّسُكِ الثَّلَاثَةِ

تَمَتُّ عُ إِفْ رَادُ اوْ قِ رَانُ (۲۲۲) أَنْسَاكُنَا بِهِ لَ تُسْتَدِرْ أَفْقَ لَمُ الْحَبِّ فَحَجَّا يَبْتَدِرْ أَفْضَا لُهَا تَمَتُّ عُ أَنْ يَعْتَمِ رُ (۲۲۲) فِي أَشْهُ الْحَبِّ فَحَجَّا يَبْتَدِرْ وَالشَّانِ أَنْ يَبْدَدَأَ بِالْحَبِّ فَمَنْ (۲۲۲) يَشَا فَعُمْرَةً، وَأَمَّا مَنْ قَرَنْ وَالشَّانِ أَنْ يَبْدَدَأَ بِالْحَبِّ فَمَنْ (۲۲۲) يَشَا فَعُمْرَةً، وَأَمَّا مَنْ قَرَنْ فَلْيُحْرِمَنْ حَجَّا وَعُمْرَةً مِنَ الْدِ (۲۲۰) مِيقَاتِ، كَالْمُفْرِدِ يَأْتِي بِالْعَمَلُ وَالدَّمُ حَتْمُ فِي سِوى الْإِفْرَادِ (۲۲۰) وَسُنَّ فِيهِ حَبَّذَا مِنْ زَادِ وَالدَّمُ حَتْمٌ فِي سِوى الْإِفْرَادِ (۲۲۰) وَسُنَّ فِيهِ حَبَّذَا مِنْ زَادِ

## أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتُهُمَا وَسُنَنُهُمَا

لِلْحَسِجِّ أَرْكَانُ وَوَاجِبَسِاتُ (۲۲۷) وَسُسِنَنُ كَسِذَاكَ مَحْظُ ورَاتُ فَالرُّحْنُ مَا لَا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ وَلَا (۲۲۸) يَجْسِبُرُهُ دَمَّ، فَأَرْبَعَسِا جَسلَا فَالرُّحْنُ مَا لَا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ وَلَا (۲۲۸) فَى لِإِفَاضَةٍ، وَسَعِيُّ ذِي سَوَا وَهُسِنَّ: إِحْسِرَامٌ، وُقُووْ، وَطَوا (۲۲۸) فَى لِإِفَاضَةٍ، وَسَعِيُّ ذِي سَوَا وَوَاجِبِ مَا فِعْلُهُ مُحَسِتَّمُ (۲۲۸) فِي تَسرُكِ شَيْءٍ مِنْهُ يَلْسَرَمُ الدَّمُ وَوَاجِبِ مَا فِعْلُهُ مُحَسِتَّمُ (۲۲۸) فِي تَسرُكِ شَيْءٍ مِنْهُ يَلْفُرُوبِ فِي عَرْفَاتِ وَهُسِنَّ: إِحْسِرَامٌ مِسنَ الْسِمِيقَاتِ (۲۲۲) وَالْسَمُحُتُ لِلْغُروبِ فِي عَرْفَاتِ مَبِيتُ لَيْلِ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَهُ (۲۲۲) وَدِاعُهُ فَهُسَ سَبعُ تُحَتَدَى مَرَعْ فَهُسَ سَبعُ تُحَتَدَى رَعْيُ مِمَالٍ حَجِّ سُنَنُ فَلَا تَهِسِنُ وَلَا مُشَوى الْأَرْكَانِ وَالْوَاجِبِ مِنْ (۲۲۲) وَدَاعُهُ فَهُسَ سَنَقُ فَلَا تَهِسِنُ الْمُحْرِ وَالْوَاجِبِ مِنْ (۲۲۲) وَدَاعُهُ وَالسَّعِيُ ذَا تَمَامُ وَوَاجِبَاتُ الْعُمْرِةِ: هِيَ الْإِحْسِرَامُ (۲۲۲) وَالْحَافُ وَالسَّعِيُ ذَا تَمَامُ وَوَاجِبَاتُ الْعُمْرَةِ: هِيَ الْإِحْسِرَامُ (۲۲۲) وَالْحَلْقُ ثُمَّ الْبَاقِ مَنْ مُنْ وَالْوَاجِبِ مِنْ (۲۲۲) وَالْحَلْقُ ثُمَّ الْبَاقِ مَنْ مُنْ وَالْسَعِيُ ذَا تَمَامُ وَوَاجِبَاتُ الْعُمْرَةِ: الْسِمِيقَاتُ (۲۲۲) وَالْحَلْقُ ثُمَّ الْبَاقِ مَنْ الْمُونُ وَالْمَانُ وَلَوْلُولُولُولُولُ وَلَالْمُ مُنْ وَالْمُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَلَالَتَ مَالُولُ وَالْمَانُ وَالْمَلْ وَلَا لَالْمُولُولُولُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلْمُ وَالْمَانُ وَالْمُولُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَانُ وَالْمُلْمِولُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمُلْمَانُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمَانُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْمُ وَال

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت التَّظمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حالي المحج

## الْإِحْرَامُ وَسُنَنُهُ وَمَحْظُورَاتُهُ

وَنِيَّةُ الدُّخُولِ فِي الْحَجِّ أَوِ الْ (۲۲۷) عُمْرَةِ ذَا الْإِحْرَامُ حَدُّهُ عُقِلْ وَسَنَّ غُسْلُ وَتَنَظُّ فَ كَذَا (۲۲۸) تَطَيُّ بُ تَجَرُدُ دُّ بَهَ خُدَا وَسَنَّ غُسْلُ وَتَنَظُّ فَ كَذَا (۲۲۸) وَصَلِّ رَكْعَتَ يْنِ أَوْ مَا افْتُرِضَا وَالْسَبَسْ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَا (۲۲۹) وَصَلِّ رَكْعَتَ يْنِ أَوْ مَا افْتُرِضَا وَبَعْدَهَا أَحْرِمْ لِحَوْفِ الضَّرَرِ (۲۲۰) فَاشْرِطْ تَحَلُّ لًا، وَلَسَبِ وَاجْهَرِ فِي الضَّرَرِ (۲۲۰) إِزَالَةُ مِنْ شَعْرٍ اوْ مِنْ ظُفْرِ فِي الضَّرَبِ الْإِحْرَامِ ذَا مِنْ حَظْرِ (۲۲۱) إِزَالَةُ مِنْ شَعْرٍ اوْ مِنْ ظُفْرِ وَمِنْ ظُفْرِ وَعَلَى مُنْ وَطْءُ (۲۲۰) كَذَا دَوَاعِيهِ، وَخُصَّ الْسَمْرُءُ وَطْءُ (۲۲۰) كَذَا دَوَاعِيهِ، وَخُصَّ الْسَمْرُءُ وَطْءُ (۲۲۰) تَعْظِيَبُ بُ الْأَنْتَى أَمُ ورًا فَخُذَا وَاعْدِ وَا فَخُذَا وَاعْدِ وَا فَحُدَا وَاعْدِ وَا فَحُدَا وَاعْدِ وَا فَحْدَا وَاعْدِ وَا فَحُدَا وَاعْدَ وَاعْدُ وَاعْدُوا وَاعْدُ وَاعْدُوا وَاعْ

### الْفِدْيَةُ

وَفِدْيَةُ فِي فِعْلِ مَحْظُ ورٍ تَجِبْ: (۱۳۵۰) فِي وَظئِهِ بَدَنَةُ قَدِ ارْتُكِبْ إِنْمَامُ مَا أَفْسَدَ، خَمْسُ تُقْتَضَى إِنْمَامُ وَإِفْسَادُ وَفِدْيَةُ قَضَا (۱۳۵۰) إِنْمَامُ مَا أَفْسَدَ، خَمْسُ تُقْتَضَى وَتِلْكَ قَبْسَلَ أَوَّلِ التَّحَلُّلِ [۱۳۵] وَبَعْدَهُ شَاةٌ وَغَيرُ مُبْطِلِ فِي الصَّيْدِ مِثْلُ. فِي سِواهُمَا الْزَمَا (۱۳۵۷) إِمَّا صِيامًا أَوْ طَعَامًا أَوْ دَمَا فِي الصَّيْدِ مِثْلُ. فِي سِواهُمَا الْزَمَا (۱۳۵۷) إِمَّا صِيامًا أَوْ طَعَامًا أَوْ دَمَا وَالصَّوْمُ ذَا ثَلاثَ فَي الْإِطْعَامًا وَوَلِيلٍ سُبْعُ، بِنَا عَلَيْ مُعْتَامِرُ وَالدَّمُ شَاةً، وَيَجُورُ مِنْ بَقَرْ [۱۵] وَلِيلٍ سُبْعُ، بِنَا عَمْدُ مَعْتَامِرُ وَاللَّمَ الْوَطَعَامُ اوْ صَيَامٌ اوْ طَعَامٌ الْوَطَعَامُ اوْ طَعَامٌ الْوَطَعَامُ اوْ صَيَامٌ وَالِيلٍ سُبْعُ، بِنَا فَصَوْمٌ أَوْ طَعَامُ الْوَطَعَامُ اوْ صَيَامٌ [۱۵]

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحُنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحُنْبَلِيِّ الْحِج

## الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَوَاجِبَاتُهُمَا وَسُنَنُهُمَا

وَادْخُلْ إِلَى مَكَّمةَ مِنْ أَعْلَى وَرُمْ (٢٤٨) بَابَ بَنِي شَيْبَةَ مِنْ تِلْكَ الْخُرُمْ (٣٤٩) ثُمَّ طَوَافَ الْبَيْتِ سَبْعًا فَاعْمَدَا وَقَـــدِّمِ الْيُمْـــنَى وَقُـــلْ مَـــا وَرَدَا وَشَرْطُهُ: بَدْءٌ بِرُكْنِ الْحَجَرِ (٣٠٠) وَنِيَّةٌ، وَجَعْلُهُ فِي الْأَيْسَر وَالطُّهْرُ وَالسَّتْرُ تَمَامُ السَّبْعَةِ (٢٥١) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَهُ فِي الطَّوْفَةِ وَوَالِ ثُمَّ سُنَّ تَقْبِيلُ الْحَجَرْ (٢٥٢) كَذَا اسْتِلامُهُ وَإِلَّا فَلْيُشَرْ كَــذَا اسْــتِلَامُ رُكْنِــهِ الْيَمَـانِيُّ (٢٥٣) وَالذِّكْــرُ وَالدُّعَا عَلَى الْهَــوانِ وَرَمَ لُ مَعَ اصْطِبَاعٍ إِنْ يَطُفْ (٢٥٤) قُدُومًا اوْ لِعُمْ رَةٍ حَيْثُ لَطُفْ وَرَكْعَتَ انِ بَعْ دَهَا وَالْأَفْضَ لُ (٢٥٠) خَلْفَ الْمَقَامِ فَلِسَعْي يُقْبِلُ وَشَرْطُهُ: بَدْءٌ مِنَ الصَّفَا مَعَ الْ (٢٥٦) إِكْمَالِ سَبْعًا وَولاءٌ وَوَصَالْ أَسْفَلَ ذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ وَنُدِبْ (٢٥٧) صُعُودُهُ شَيْئًا وَذِكْرُ اسْتُحِبْ طَهَارَةٌ سِتَارَةٌ وَهَرْوَلَهُ (٢٥٨) أَيْ لِلذُّكُورِ وَدُعَاءً طَوْلَهُ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت الحج الخَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْحِج الْحَالِم الْحَج الْحَالِم الْحَلِيم الْحَالِم الْحَلِيم الْحَالِم الْحَالِم الْحَالِم الْحَلِم الْحَلَم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلِم الْحَلْمُ الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلْمُ الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْمِلْمِ الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلِم الْحَلْمِ الْحَلِم الْحَلِمِ الْحَلِم الْحَلِمِ الْحَلِم الْحَلِمِي الْحَلِم الْحَلِم الْحَ

# أَعْمَالُ الْحَجِّ: الْوُقُوفُ وَمَا بَعْدَهُ

قَلْيَتَحَلَّ لِلْوُقَاتِ الْفُوتَمَتُّ فِي وَفِي (٢٠٠) تَرْوِيَ إِنَّهُ يُحْرِمُ حَجَّا وَيَ فِي مِحنَّى وَيَ وَمَ تَاسِعٍ إِذَا طَلَعْ (٢٠٠) شَمْسُ يَسِيرُ لِلْوُقُوفِ وَاجْتَمَعْ وَوَقْتُ اللَّهُ عِنْ فَجْرِيَ وَمْ عَرَفَ الْهِ (٢٦٠) لِفَجْرِ نَحْرِ مَنْ وَقْفَ الْمَالِمُ مِنْ وَقْتٍ مَعَ الْ (٢٦٠) لِفَجْرِمُ إِنْ كَانَ لِحَ جِّ قَدْ أَهَلَّ وَيُجْزِئُ الْقَلِيلُ مِنْ وَقْتٍ مَعَ الْ (٢٦٠) عَرْحَامِ إِنْ كَانَ لِحَ جِّ قَدْ أَهَلَّ وَوَاجِ بُ إِلَى الْغُروبُ وَنُ لِنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَقْتِ مَعَ الْ (٢٦٠) وَيُظْهِرُ اللهُ عَنْ وَعَافَتِ مَا خُطِب وَيُحْدِي وَنُدِي وَنُدِي وَالْمَاتِ وَالْمَالِمُ مِنْ وَقْتِ مَا خُطِب وَيُوفِي وَالْمَالِمُ وَالْمُعِينِ بِهَا إِلَى اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

كتاب الحج النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حي كتاب الحج

## آدَابُ الرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ

وَاشْرِطْ لِــرَمْيِ سَـبْعَةً بِحَجَـرِ (٣٦٨) فِي نَفْسِ مَـرْمًى وَبِوَقْتٍ وَطَـريُّ وَسُنَّ تَكْبِيرٌ بِكُلِّ رَمْيَةِ (٢٦٩) رَفْعُ يَدٍ وَالْقَطْعُ عَنْ تَلْبِيَةِ وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ قِيلَ: اجْعَلْ مِنَى (٣٧٠) عَن الْيَمِينِ وَارْمِهَا دُونَ عَنَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالزَّوَالِ (٢٧١) أَوْلَى وَلَا يَجُ وزُ فِي الْلَّيَالِي أُوَّلُ وَقْتِ السِّرَّمْي وَالطَّوافِ (٣٧٢) مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ بِالْانْتِصَافِ وَالسَّرَّمْيُ فِي أَيَّامِ تَشْرِيقِ كَمَا (٣٧٣) وَصَفْتُ لَكِنِ اجْعَلَنْهُ مُحْتَمَا بَعْدَ السِزَّوَالِ رَتِّبِ الْجِمَارَا (٣٧٤) وَحُسقٌ رَمْيُ كُلِّهَا نَهَارَا وَانْدُبْ دُعَاءً بَعْدَ الْاولَيَيْنِ (٣٧٠) وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ تَيْنِ وَبِتْ بِهَا لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ أَوْ (٢٧٦) عَجِّلْ بِيَوْمَيْنِ عَلَى شَرْطٍ رَأُوْا وَالشَّرْطُ أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ [٤٧] فَإِنْ يَفُتْهُ فَالْمَبِيتَ أَوْجِبِ

## التَّحَلُّلُ

بِفِعْ لِ شَلِيْنِ مِنَ الشَّلَاثِ (٣٧٧) يَحِلُّ كُلُّ مَا سِوَى الْإِنَاثِ رَمْيُ وَحَلْقُ وَطَوَافُ الْفَرْضِ (٣٧٨) - بِالشَّعْيِ إِنْ كَانَ - وَحِينَ تَقْضِي وَمُي وَحَلْقُ وَطَوافُ الْفَرْضِ (٣٧٨) - بِالشَّعْيِ إِنْ كَانَ - وَحِينَ تَقْضِي ثَالِثَهَا بِيهِ تَحَلُّ لَكُمُ لُلُ مَحْظُ ورِ بِنَاكَ يُسْتَحَلُّ ثَالِثَهَا بِيهِ تَحَلُّ لَكُمُ لَلْ مَحْظُ ورِ بِنَاكَ يُسْتَحَلُّ وَكُلُّ مَحْظُ ورِ بِنَاكَ يُسْتَحَلُّ

كتاب الحج النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن التَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## الْهَدْيُ وَالْفِدْيَةُ وَالْأُضْحِيَةُ

الْهَــدْيُ وَالْفِدْيَــةُ وَالْأُضْحِيَّةُ (٣٨٠) جَذْعَــةُ ضَــأْن غَيْرُهَــا ثَنِيَّــةُ عَنْ وَاحِدٍ شَاةً وَغَيْرُهَا كَفَى (٢٨١) عَنْ سَبْعَةٍ كَمَا رَوَوْا عَنْ مُصْطَفَى لَا تُجْ زِئُ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ (٣٨٢) وَلَا مَريضَ قُ وَلَا الْعَرْجَاءُ أَيْضًا وَلَا الْهَتْمَاءُ وَالْجَدَّاءُ (٣٨٣) كَذَاكَ عَضْبَاءٌ فَذِي سَوَاءُ وَتُجْرِئُ الْبَتْرَاءُ وَالْجَمَاءُ وَالْدِ (٢٨٤) خَصِيُّ وَالْمَقْطُوعُ أُذْنًا وَهْ وَ قَلَّ وَوَقْتُ ذَبْحٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ لِلْ (٣٨٠) يَوْمَيْنِ. عَنْهُ: ثَالِثُ أَيْضًا قُبِلْ وَسُنَّ لِلْ وَالْدِ أَنْ يَعُقَّ اللَّهِ مَا يَعُقَّ اللَّهِ مَا يُشَالِدُ أَنْ يَعُقَّ اللَّهِ مَا يَشُ قَا لِسَابِعٍ أَوْ يَوْمَ رَابِعَ عَشَرْ (٢٨٧) أَوْ وَاحِدٍ عِشْرِينَ ثُمَّ مَا يَسُرْ عَنْ ذَكَرِ شَاتَيْنِ وَالصَّبِيَّةِ (٢٨٨) شَاةً وَفِي الْأَحْكَامِ كَالْأُضْحِيَّةِ لَكِنَّهَا لَا تُجْرِئُ الشِّرْكَةُ فِي (٢٨٩) دَمٍ وَلَا تَكْسِرْ عِظَامَهَا تَفِي

# الْفَوَاتُ وَالْإِحْصَارُ

مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ فَاتَ الْحَجُّ فَلْ (٣٩٠) يَكُمِلْ بِعُمْرَةٍ، وَيَقْضِي مَا بَطَلْ وَلْيَفْدِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَا افْتِدَا (٣٩٠) كَالصَّدِّ عَنْ وُقُوفِ مِلَوْ وُجِدَا وَلْيَفْدِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَا افْتِدَا (٣٩٠) كَالصَّدِّ عَنْ وُقُوفِ مِلَوْ وُجِدَا وَإِنْ يَكُنْ صَدُّ عَنِ الْبَيْتِ وَقَدْ (٣٩٠) أَحْرَمَ فَالْحِلُّ بِنَا إِنْ وَجَدْ فَاقِدُهُ يَصُومُ عَشْرًا ثُمَّ حَلُّ (٣٩٣) إِنْ يَشْتَرِطْ فَالْحِلُّ بِالْمَجَّانِ حَلُّ فَاقِدَ مُ عَشْرًا ثُمَّ حَلُّ (٣٩٣) إِنْ يَشْتَرِطْ فَالْحِلُّ بِالْمَجَّانِ حَلُّ

كتاب الجهاد الْخَلِيُّ فِي الْفِقْدِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حكاب الجهاد الخَنْبَلِيِّ الْفِقْدِ الْحَنْبَلِيِّ الْحَالِي

# كِتَابُ الْجِهَادِ

قِتَالُ كُفَّارٍ هُوا فِي الْجِهَادُ (٢٩٤) فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَكِنْ زَادُوا مَوَاضِعًا فَفَرْضُ عَيْنٍ إِنْ حَضَرْ (٢٩٥) صَفَّا أَوِ اسْتِنْفَارُهُ كَانَ اسْتَقَرُّ مَوَاضِعًا فَفَرْضُ عَيْنٍ إِنْ حَضَرْ (٢٩٥) صَفَّا أَوِ اسْتِنْفَارُهُ كَانَ اسْتَقَرُّ أَوْ نَصَرَلَ الْعَدُو فِي بِلَادِهِ (٢٩٦) أَقْبِلْ - وَلَا عُذْرَ - عَلَى جِهَادِهِ

## الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ وَقِسْمَتُهَا

وَكُلُّ مَالٍ نِيلَ مِنْ حَرْبِيٍّ (٢٩٧) بِالقَهْرِ وَالتَّقَاتُلِ الْقَسِويِّ فَهْ وَ غَنِيمَ لَهُ وَإِنْ كَانَ حَصَلْ (٢٩٨) مِنْ دُونِ قَهْرِ فَهْ وَ فَي عُ قَدْ وَصَلْ وَاقْسِمْ غَنِيمَةً عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ (٢٩٩) مُرَتِّبًا مُرَاعِيًا لِمَنْ يَحِتُّ أَخْرِجْ مَؤُونَـةً لِنَحْوِ الْحِفْظِ (١٠٠) فَسَلَبًا وَنَحْوَهُ مِنْ حَلَّظ وَالْبَاقِيَ اقْسِمْ خَمْسَةً، وَخُمْسَهَا (٤٠١) قَسِّمْهُ خَمْسَةً وَحَاذِرْ بَخْسَهَا للهِ وَالرَّسُولِ وَالْقُرْبَى وَلِلْ (٤٠٢) أَيْتَامِ وَالْمِسْكِينِ أَبْنَاءِ السُّبُلْ وَالْبَاقِ: أَيْ أَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ (٤٠٣) لِشَاهِدِي الْوَقْعَةِ مِنْ أُنَاسِ ثَلَاثَــــةُ أَكْــــثَرُهُ فَرْسَــانِ لِرَاجِ ل سَهُمُّ، وَلِلْفُرْسَ انِ (٤٠٤) وَيَعْمَالُ الْإِمَامُ بِالْمَمْ لَحَةِ (٤٠٥) فِي الْأَرْضِ مِنْ وَقْفِ لَهَا وَقِسْمَةِ وَيُصْرَفُ الْفَيْءُ عَلَى الْمَصَالِحِ (٤٠٦) مِنْ غَيْرِ تَخْمِيسٍ بِقَوْلِ رَاجِحِ

النَّظُمُ الْجِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حي النَّظُمُ الْجِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## الْأَمَانُ وَشُرُوطُ الْمُؤَمِّنِ

إِعْطَاءُ أَمْنِ فِي دَمٍ وَعِرْضِ (١٠٧) لِلْكَافِرِينَ بِشُرُوطٍ يَمْضِي

أَيْ: كَوْنُـهُ مِـنْ مُسْلِمٍ وَعَاقِـلِ (١٠٨) وَبِاخْتِيَـارٍ دُونَ سُـكْرٍ حَاظِـلِ

وَهُدْنَاتُ مِنَ الْإِمَامِ الْعَالِي (٤٠٩) أَيْ: عَقْدُهُ بِالتَّرْكِ لِلْقِتَالِ

لِمُ لَّةٍ يُ رَى كَ ذَاكَ الْعَقْدُ (٤١٠) لِذِمَّ تٍ لِأَهْلِهَ اللهَ يَعْدُو

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب البيوع الْحَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْمُ

# الْمُعَامَلَاتُ \_ كِتَابُ الْبَيْعِ

# الْبَيْعُ أَركَانُهُ وَشُرُوطُهُ

تَبَادُلُ الْسَمَالِ أَوِ الْسَمَنْفَعَةِ (١١١) بِمِثْلِسَهِ وَلَسَيْسَ بِالْسَمُوقَّتِ وَلَمْ يَكُنْ رِبًا وَلَا قَرْضًا رُسِمْ (١١١) بَيْعًا، وَحِلُّ الْبَيْعِ مِمَّا قَدْ حُسِمْ أَرْكَانُسَهُ: الْعَاقِدُ وَالْسَمْعُقُودُ (١١٢) وَصِسَيغَةٌ وَكُلُّسهُ مَعْهُ ودُ لَرَكَانُسَهُ: الْعَاقِدُ وَالْسَمْعُةِ مِنَ الشُّرُوطِ يَقْتَفِي: (١١٤) رِضَى يَكُونُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ لِسَبْعَةٍ مِنَ الشُّرُوطِ يَقْتَفِي: (١١٤) رِضَى يَكُونُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَكُونُ لَهُ مِنْ الشَّرُوطِ يَقْتَفِي: (١١٤) إِبَاحَةُ النَّفْعِ بِدُونِ حَاجِبِ وَلَا لَا يَسْبِيعِ وَالْأَثْمَانِ (١١٥) وَقُدْرَةُ التَّسْلِيمِ لِلْأَعْيَانِ وَالْعَلْمَ لِللَّا عَيَالِ النَّسُلِيمِ لِلْأَعْيَانِ وَقُدْرَةُ التَّسُلِيمِ لِلْأَعْيَانِ وَقُدْرَةُ التَّسْلِيمِ لِلْأَعْيَانِ وَقُدُ تَوَابِعِ وَفِي الضَّرُورَةُ التَّسُلِيمِ لِلْأَعْيَانِ وَقُ تَوَابِعِ وَفِي الضَّرُورَةُ التَّسُلِيمِ لِلْأَعْيَانِ وَقُ

## الْبُيُوعُ الْمُحَرَّمَةُ وَالْبَاطِلَةُ

وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مِمَّىٰ تَلْوَمُ (١٢) مُعْتَهُ بَعْدَ النِّدَا وَيَحْرُمُ وَبَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِلْكَافِرِ وَبَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِلْكَافِرِ وَبَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِلْكَافِرِ وَالْبَيْعُ لِلسِّكَرِ فِي الْمَلْتَحَمِ (١٩١) بَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ الْمَسْلِمِ وَالْبَيْعُ لِلسِّكَرِ فِي الْمَلْتَحَمِ (١٩١) بَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ الْمَسْلِمِ وَالْبَيْعُ لَا لِلسِّكَرِ فِي الْمَسْلِمِ وَالسُّلْمُ غَيْرُ بَاهِ وَبَيْعُ فَلَ اللهِ اللهِ

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ

يُعْنَى بِهِ إِلْزَامُ عَاقِدٍ عَلَى الْ (١٢٠) الْخَرِ مَا يَنْفَعُهُ حَيْثُ حَصَلْ فِي صُلْبِ عَقْدٍ فَهْ وَمَا قَدْ عُهِدَا (١٠٤) شَرْطًا صَحِيحًا، فَاسِدًا، وَمُفْسِدَا فِي صُلْبِ عَقْدٍ فَهْ وَمَا قَدْ عُهِدَا (١٠٤) شَرْطًا صَحِيحًا، فَاسِدًا، وَمُفْسِدَا فَا صَحْفِيحًا، فَاسِدًا وَمُفْسِدَا فَا صَحْفِيحًا وَا وَا عَلَى الْ اللّهِ عَقْدِ، كَرَهْنِ أَوْ حُلُولٍ أَوْ أَجَلُ فَا صَلّهُ أَوْ شَرْطُ نَفْعٍ فِي الْمَبِيعِ وَاحِدُ [١٩] فَا إِنْ يَسِرِدْ عَنْهُ فَبَيْعٌ فَاسِدُ وَالْمَصَانِ: كَاشْتِرَاطِهِ الْوَلاءَ (٢١١) وَشَرْطِ أَلّا بَيْتَ عَلَى الْوَاعْطَاءَ وَالْمَانِ عَلْمَا اللّهُ اللّهَ الْمَانِيعِ وَاحِدُ (٢١٤) وَشَرْطِ أَلّا بَيْتَ عَلَى الْوَاعْطَاءَ وَالْمَانِ: كَاشْتِرَاطِهِ الْولاءَ (٢١٤) وَشَرْطِ أَلّا بَيْتَ عَلَى الْواعْطَاءَ وَالْمَانِ الْبَيْعُ فِشَرْطِ عَقْدِ (٢١٤) آخَرَ، أَوْ كَ (بِعْتُ إِنْ جَا وُلْدِي) وَالْمَالِيثُ الْبَيْعُ فِشَرْطِ عَقْدِ (٢١٤)

## الْخِيَارُ

لِلْعَاقِدَ دَيْنِ الْحَدَّقُ فِي اخْتِيَارِ (٢٨) فَسْ خِ، يُسَمَّى ذَاكَ بِالْخِيَارِ لِلْعَاقِدَ وَيُنِ الْحَاقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمَجْلِسِ (٢٦) خِيَارُ شَرْطٍ مُدَّةً لَمْ تَلْبِسِ خِيَارُ شَرْطٍ مُدَّةً لَمْ تَلْبِسِ خِيَارُ اللَّالْسَةِ (٢٦) خِيَارُ شَرْطٍ مُدَّةً لَمْ تَلْبِسِ خِيَارُ اللَّالْسَةِ (٢٠) خِيَارُ اللَّالْسَةِ (٢٠) خِيَارُ اللَّالْسَةِ (٢٠) خِيَارُ اللَّالْسِةِ وَخِيَارُ اللَّالْسَةِ (٢٠) لِلْعَاقِدَيْنِ لِاخْتِلَافٍ يَثْبُتُ خِيَارُ مُثْبَتُ (٢١) لِلْعَاقِدَيْنِ لِاخْتِلَافٍ يَثْبُتُ خِيَارُ مُثْبَتُ (٢١) لِلْعَاقِدَيْنِ لِاخْتِلَافٍ يَثْبُتُ

## مَا لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَا يَجُوزُ

مَنِ اشْتَرَى الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْ (٢٣٤) حَمْدُودَ وَالْمَذْرُوعَ صَحَّ وكَمَلْ وَلَكُمْ الْمَعْدُودَ وَالْمَذْرُوعَ صَحَّ وكَمَلْ وَلَكُمْ الْمَكْرُفَا، وَغَيْرُهَا فَلَا وَلَكُمْ يَجُلُونًا الْبَائِعُ إِنْ كَانَ تَلَفْ (٢٣٤) قَبْلُ، وَغَيْرُهَا فَلَا كَمَا سَلَفْ يَضْحَمُنُهَا الْبَائِعُ إِنْ كَانَ تَلَفْ (٢٣٤) قَبْلُ، وَغَيْرُهَا فَلَا كَمَا سَلَفْ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ﴿ كَتَابِ البيوعِ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿

#### الرِّبَا

زيَادَةً تَخْتَصُّ بِالْمُعَامَلَة (٤٣٠) هِيَ الرِّبَا نَسَاءً اوْ مُفَاضَلَهُ أَنْوَاعُهُ: فَضْلُ، نَسَاءٌ، وَرِبَا (٤٣٦) قَرْضٍ، وَكُلُّهَا عَن الْخَيْرِ أَبَى وَعِلَّـةُ الرِّبَــا: هِيَ الْكَيْــلُ أُو الْـــ (٤٣٧) حَوْزُنُ، وَلَوْ مِـنْ دُونِ طَعْمٍ ذَا نُقِـلْ فَشَرْطُ بَيْعِ مَا يُكَالُ أَوْ وُزِنْ (٢٨٤) بِجِنْسِهِ: مِثْلُ، حُلُولُ فَاقْبِضَنْ فَيِزِيَادَةٍ رَبَا الْفَضْلِ جَرَى (٢٦٤) وَدُونَ قَبْضِهِ رِبَا النَّسَا تَرَى وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مَعَ الْهِ (١٤٠) صِفَاقِ عِلَّةً أَجِزْ وَلَوْ فَضَلْ بشَرْطِ قَـبْضٍ، فَـبلَا قَـبْضٍ أَتَى (١٤١) رَبَا النَّسَاءِ، سَاءَ بَيْعًا يَا فَـتَى إِلَّا إِذَا كَانَ بِنَقْ بِ فَ الْجِرْ (١٤٢) نَسِيئَةً كَسَلَمٍ، فَمَا احْتُجِزْ وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مَعَ الْهِ (١٤٢) حِلَافِ عِلَّةً أَجِزْ، وَمَا انْحَظَلْ بِالْفَضْ لِ أَوْ نَسِيئَةً فَلَا رَبَا (١٤١٤) كَبَيْ عِ غَيْر رَبَويٍّ كَالْقِبَا أَمَّا رَبَا الْقَرْضِ فَأَخْذُ الْعِوَضِ (١٤٥) عَنْ أَجَل الْقَرْضِ بِشَرِّ غَرَضِ النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النَّظمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## السَّلَمُ

عَقْدُ عَلَى الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ مَعْ (١٤١) تَأْجِيلِهِ بِشَمَنٍ حَلَّ دَفَعْ هَـــذَا يُسَـــتَى سَـــلَمَا وَسَــلَفَا (١٤١) لَهُ شُرُوطٌ مَـعَ مَـا قَــدْ سَــلَفَا: ضَبْطُ الصِّفَاتِ كَيْلًا اوْ وَزْنًا كَذَا (١٤١) ذَرْعًا فَــفِي كَــدُرَّةٍ مَــا نَفَــذَا ضَبْطُ الصِّفَاتِ كَيْلًا اوْ وَزْنًا كَذَا (١٤١) ذَرْعًا فَــفِي كَــدُرَّةٍ مَــا نَفَــذَا وَذِكْرُ جِـنْسٍ ثُمَّ نَـوْعٍ وَصِـفَا (١٤١) تٍ ثُمَّ ذِكْرُ قَـدْرِهِ بِللَا اخْتِفَـا وَذِكْرُ جِـنْسٍ ثُمَّ نَـوْعٍ وَصِـفَا (١٤١) تٍ ثُمَّ ذِكْرُ قَـدْرِهِ بِللَا اخْتِفَـا وَكُونُ مَــلَ لِلْمَحَـــيَّنِ (١٥١) وُجُــودُهُ لَدَى حُلُــولِ الــزَّمَنِ وَقَلَــبْضُ كُلِّ ثَمَــنِ مُحَـــيَّنِ (١٥١) قَبْــلَ تَفَــرُّقٍ وَلَا تَــرَدَّدِ وَكَـونُ مَـا يُسْلَمُ فِيــهِ مُثْبَتَـا (١٥١) فِي ذِمَّـــةٍ لَا فِي مُعَـــيَّنِ أَتَى

## الْقَرْضُ

الْقَرْضُ: دَفْعُ الْمَالِ شَخْصًا يُنْتَفَعْ (١٥٠) بِهِ وَمِهِ نَ رَدِّ الْبَهِدِيلِ يُقْتَنَعْ وَالْبَهِ وَلَا الْمَثْلِيَّ اَتِ وَقِيمَ هُ لِلْمُتَقَوَّمَ الْعِ وَالْبَهِ لَلْمُتَقَوَّمَ الْعَلَى وَلَّلِهُ شَيْءٍ صَحَحَ بَيْعُهُ فَصَحَ (١٥٠) إِقْرَاضُهُ إِلَّا الْأَنَامَ لَهُ يُسبَحْ وَكُلُّ شَيْءٍ صَحَحَ بَيْعُهُ فَصَحَ (١٥٠) إِقْرَاضُهُ إِلَّا الْأَنَامَ لَهُ يُسبَحْ وَشَرْطُهُ: مَعْرِفَةُ بِالْقَدْرِ وَالْ (١٥٠) بِقَبْضِهِ وَمِمَّ نُ لِتَسَبَرُع أُهِلُ لَوَ وَمَ مَعْرِفَةُ بِالْقَدْرِ وَالْ (١٥٠) بِقَبْضِهِ لِمِلْكِهِ يَسؤُولُ كَلَيْكَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ (١٥٠) بِقَبْضِهِ لِمِلْكِهِ يَسؤُولُ وَلَى الْإِيجَابُ وَالْقَبُ ولُ (١٥٠) لَكِنْ قَضَاءُ أَجْودٍ لَا مَنْعَا وَلَا مُنْعَا وَلَامَ عَنْ عَيْرِ عَادَةٍ وَغَيْرِ نِيَهُ وَالْمُكَافَعِيلُ وَمَا الْحِسَابِ وَاللَّهُ الْمُكَافَعِيلِ وَمَا الْحِسَابِ وَالْمُكَافِ وَالْمَالُولُ وَفَا الْحِسَابِ وَالْمُكَافَ الْحِسَابِ وَمَا دُوسَابُ وَفَا الْحِسَابِ وَمَا وَفَا الْحِسَابِ وَمَا الْحِسَابِ وَمَا الْحِسَابِ وَمَا وَمُ وَلَى الْمُكَافَ الْحَسَابِ وَمَا الْحِسَابِ وَمَا الْحَسَابِ وَمَا الْحَسَابِ وَمَا الْحَسَابُ وَمَا الْحَسَابِ وَمَا الْحَسَابِ وَمَا الْحَسَابِ وَمَا الْمُسَابِ وَمَا الْمُسَابِ وَمَا الْمُسَابِ وَمَا الْمُسَابِ وَالْمَا الْمَالُولُ مَلْ وَمَا الْمُسَالِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ مَا الْمِسَابُ وَمَا الْمُسَابُ وَالْمَالُولُ مَا الْمَالِ مَالَعَلَاقِ وَالْمَالُولُ مَلْ الْمَلْكِلَا فَلَا الْمَلْكِلَالُ مَالِمُ الْمُعَلَّ وَالْمَالُولُ مَلْكُولُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُ الْمَلْكُولُ الْمُتَلِقُ وَالْمُ الْمَالُولُ الْمُعَلِيلُ وَالْمَالَولُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُ الْمُعَلِيلُ وَالْمَا الْمُعَلِيلُ وَلَا الْمُعْمَالُ وَالْمُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُ وَالْمُلْكُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النَّظمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

#### الرهن

#### الضَّمَانُ

وَحَدُّهُ: الْسِيزَامُ مَالٍ وَاجِبِ (١٦٥) فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ لِلْمُطَالِبِ وَصَرْطُهُ: كُوْنُ الضَّمِينِ جَائِزَا (٢٦١) تَسبَرُّعًا، كَوْنُ رِضَاهُ نَاجِزَا وَصَرِطُهُ: كُوْنُ الضَّمِينِ جَائِزَا (٢٦١) تَسبَرُّعًا، كُونُ رِضَاهُ نَاجِزَا وَصِيغَةُ، وَجَائِزُ لِلدَّائِسِ (٢٦٤) طِلَابُهُ الْمَضْمُونَ أَوْ مِنْ ضَامِنِ وَصِيغَةُ، وَجَائِزُ لِلدَّائِسِ (٢٦٤) طَلَابُهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ دُونَ عَكْسٍ إِنْ حَصَلْ وَيَسْرِئُ الضَّامِنُ إِذْ مَا بَرِئَ الْسِيغَ الْسِيغَةُ مُونَ عَنْهُ دُونَ عَكْسٍ إِنْ حَصَلْ وَيَسْرِئُ الضَّامِنُ إِذْ مَا بَرِئَ الْسِيغَةُ اللَّهُ مُونُ عَنْهُ دُونَ عَكْسٍ إِنْ حَصَلْ

#### الْكَفَالَةُ

وَحَدُّهَا: الْتِزَامُ شَخْصٍ ذِي رَشَدْ (٢١٥) إِحْضَارَ مَنْ عَلَيْهِ حَقُّ غَيْرُ حَدُّ عَيْنًا وَدَيْنًا، وَالْكَفِيلُ يَلِي رَشَدُ (٢٠٠) بِمَوْتِ مَكْفُولٍ وَمَا قَدْ يَطْرَأُ مِنْ تَلْفِ الْعَيْنِ كَذَا إِنْ سَلَّمَ الْ (٢٠٠) حَمْفُولُ نَفْسَهُ يُبَرَّأُ مَنْ كَفَلْ وَمِا تَعْمَا فَدْ كَفَلْ وَمَا قَدْ يَطْرَأُ مِنْ تَلْفِ الْعَيْنِ كَذَا إِنْ سَلَّمَ الْ (٢٠١) حَمْكُفُولُ نَفْسَهُ يُبَرَّأً مَنْ كَفَلْ

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب البيوع الْحَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْمُ

### الْحَوَالَةُ

تَخوي لُ حَلَّ مَانَ فِي ذِمَّتِ هِ (۱۷۲) لِذِمَّ قِ الْآخَرِ مَعْ صِفَتِهِ يُسْمَى حَوَالَةً، وَمِنْهَا تَبْرَأُ (۱۷۲) ذِمَّ قُ مَنْ أَحَالَ؛ فَهْ يَ تُلْجِئُ يُسْمَى حَوَالَةً، وَمِنْهَا تَبْرَأُ (۱۷۲) ذِمَّ قُ مَنْ أَحَالَ؛ فَهْ يَ تُلْجِئُ أُركَانُهَا: الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ وَالْد (۱۷۲) سَمُحَالُ فِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَمَلْ أَرْكَانُهَا: الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ وَالْد (۱۷۲) سَمُحَالُ فِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَمَلْ وَقَدَرْ كَوَالَةٍ عَلَى دَيْنِ مُقَرَّ (۱۷۷) تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ جِنْسًا وَقَدَرْ كَدَاكَ وَصْفًا وَحُلُولًا وَأَجَلْ (۱۷۲) رضَى مُحِيلًا كُلُّهَا شَرْطُ حَصَلْ كَدَاكَ وَصْفًا وَحُلُولًا وَأَجَلْ (۱۲۷)

## الصُّلْحُ

الصُّلْحُ: عَقْدُ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وُصِلْ (٧٧) بِهِ إِلَى قَطْعِ السَّنِزَاعِ فَقُبِلْ يَكُونُ مَعْ إِنْكَارِ يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ: مَعْ إِقْرَارِ (٢٧٨) بِالْحَقِّ أَوْ يَكُونُ مَعْ إِنْكَارِ فَلَا وَنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ اللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) في آخر النظم بعد الخاتمة ص ٨٩

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب البيوع الْحَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْمُ

### الْحَجْرُ

مَنْ عُ لِإِنْسَانٍ عَنِ التَّصَرُّفِ (۱۸۲) سُمِّي بِالْحَجْرِ بِنَوْعَيْنِ اقْتَغِي حَجْرُ لِإِنْسُوعَيْنِ اقْتَغِي حَجْرُ لِحَقِّ غَيْرِهِ كَمُفْلِسِ (۱۸۲) أَوْ حَقِّ نَفْسِهِ كَطِفْلٍ وَمُسِي مَنْ ضَاقَ مَالُهُ عَنِ الدَّيْنِ وَحَلُّ (۱۸۶) وَطَالَبَ الْغَرِيمُ بِالْحَجْرِ فَحَلُّ عَنْ ضَاقَ مَالُهُ عَنِ الدَّيْنِ وَحَلُّ (۱۸۵) وَطَالَبَ الْغَرِيمُ بِالْحَجْرِ فَحَلُّ يَعْجُرُهُ الْخَيَاحِمُ ثُمَّ يَقْسِمُ (۱۸۵) بِحِصَّةِ الدُّيُونِ وَهْوَ مُلْزِمُ لَا يَنْفُدُ لُهُ الْإِقْرَارُ وَالتَّصَلُقُ (۱۸۸) فِي الْمَالِ دُونَ ذِمَّتَ قِ فَتُنْصِفُ وَيَجِبُ الْحَجْرُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْدِهِ (۱۸۸) خَمْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَهْوَ قَدْ شَمَلْ وَيَجِبُ الْحَجْرُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْدِ (۱۸۸) خَمَانُ إِنْلَافَاتِهِمْ مِنْ لَازِمِ مَالًا وَذِمَّةً بِدُونِ حَاجِمِ (۱۸۸) ضَمَانُ إِنْلَافَاتِهِمْ مِنْ لَازِمِ

### الْوَكَالَةُ

أَنْ يَسْتَنِيبَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ (١٩١) مَنْ مِثْلَهُ فِيمَا يَصِحُّ، عَرِّفِ وَكَالَةً، بِشَرْطِ إِيجَابٍ مَعَ الْ (١٩١) حَقَبُولِ بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ حَصَلْ وَمَنْ لَهُ تَصَرُّفُ فِي عَمَلِ (١٩١) فَلْيَتَوَكَّلْ فِيهِ أَوْ يُسوكِّلُ وَمَنْ لَهُ تَصَرُّفُ فِي عَمَلِ (١٩١) فَلْيَتَسوكَكُلْ فِيهِ أَوْ يُسوكِّلُ وَعَكُسُهُ بِالْعَكْسِ كَالْعُقُ وِ (١٩١) وَفَسْخِهَا كَذَاكَ فِي الْحُدُودِ وَعَكُسُهُ بِالْعَكْسِ كَالْعُقُ وِ (١٩١) وَفَسْخِهَا كَذَاكَ فِي الْحُدُودِ يُشترَطُ الْعِلْمُ بِهِ إِجْمَالًا [١٥] يَحُدُّهَا: الْعُرْفُ سِوى مَا قَالَا وَهُ وَعَدَمُ الْعَلْمُ بِهِ إِجْمَالًا [١٥] وَعَدَمُ التَّفْرِيطِ خُذْ مَعَ الْحَلِفُ وَهُ وَعَدَمُ التَّفْرِيطِ خُذْ مَعَ الْحَلِفُ وَهُ وَعَدَمُ التَّفْرِيطِ خُذْ مَعَ الْحَلِفُ وَهَكَدَا فِي رَدِّ عَيْنٍ إِنْ يَكِلُ (١٩٤) تَسَبَرُعًا وَفِي سِواهُ مَا قُبِلْ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النبوع الْحَنْبَلِيِّ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ الْجَلِي الْمَالِي الْجَلِيُّ الْعَلْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَالَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## الشَّرِكَةُ

سَمِّ اجْتِمَاعًا فِي تَصَرُّفٍ أُو الْهِ (١٩٠) كَأَمْلَاكِ شِرْكَةً بِخَمْسَةٍ عُقِلْ أَيْ: شِرْكَةِ الْعِنَانِ وَالْقِرَاضِ وَالْ (٤٩٦) صُوجُوهِ وَالْأَبْدَانِ وَالتَّفْويضِ حَلَّ أُمَّا الْعِنَانُ: فَاشْتِرَاكُ مِنْهُمَا (٤٩٧) بِالنَّقْدِ مَعْلُومًا وَرَبْحٍ لَهُمَا جُزْءًا مُشَاعًا وَيَكُونُ الْعَمَلُ (٤٩٨) عَلَى اشْتِرَاطٍ مِنْهُمَا فَيُقْبَلُ أُمَّا الْقِرَاضُ: فَهْ وَ دَفْعُ مَا عُلِمْ (٤٩٠) مِنْ مَالِهِ لِتَاجِرٍ، وَيَسْتَلِمْ مِنْ رَجْعِهِ جُزْءًا مُشَاعًا لَوْ خَسِرْ (٠٠٠) فَكُلُّهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ جُبِرْ أُمَّا الْوُجُوهُ: فَاشْتِرَاكُ فِي الَّذِي (٥٠٠) يَشْتَريَانِ ذِمَّةً بِهَا احْتُذِي فيَعْمَلَانِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالْدِ (٥٠٠) حِمْلُكُ عَلَى مَا اشْتَرَطَاهُ وَاكْتَمَلْ وَشِرْكَةُ الْأَبْدَانِ: أَنْ يَشْتَرِكًا (٥٠٠) فِي الْكَسْبِ وَالرِّبْحِ وَلَا يَشْتَبِكًا تَجُوزُ فِي كُلِّ الْمُبَاحِ مِنْ عَمَلْ (٥٠٠) مِثْلُ: اصْطِيَادٍ وَاحْتِطَابِ مِنْ جَبَلْ وَشِرْكَةُ التَّفْويضِ: أَنْ يُفَوِّضَا (٥٠٠) كُلُّ إِلَى الْآخَر مَا فِيهِ الرِّضَى مِنَ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْمَالِ سِوَى (٥٠٦) مَا كَانَ نَادِرًا كَإِرْثٍ إِنْ حَوَى

## الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ

دَفْعُ لِأَشْجَارٍ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ (١٠٠) فِيهَا بِجُزْءٍ شَاعَ مِمَّا تَحْمِلُ يُسْمَى مُسَاقَاةً، وَدَفْعُ الْأَرْضِ (١٠٠) وَالْبَذْرِ لِلسَزَّارِعِ فِيمَا يُسْرْضِي مِنْ خَارِجِ الْأَرْضِ لَهُ مُزَارَعَهُ (١٠٠) فِي شَرْطِ دَفْعِ بَذْرِهَا مُنَازَعَهُ النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ﴿ كَتَابِ البيوعِ ﴿ ٥٨ ﴾ ﴿

## الْإِجَارَةُ

عَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ (١٠٠) بِعِوْضِ لِمُدَّةٍ قَدْ بَانَتِ الْحَارَةُ، وَشَرْطُهَا: أَنْ يَعْرِفَا (١٠٠) نَفْعًا وَأَجْرًا، وَمُبَاحًا عُرِفَا مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ، وَكَوْنُ الْعَقْدِ فِي (١٠٠) مَنْفَعَةٍ مِنْ دُونِ جُزْءٍ مُتْلَفِ مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ، وَكَوْنُ الْعَقْدِ فِي (١٠٠) مَنْفَعَةٍ مِنْ دُونِ جُزْءٍ مُتْلَفِ وَقُدَرَةُ التَّسْلِيمِ، وَاحْتِواءُ (١٠٠) مَنْفَعَةٍ، والْمِلْكُ ذِي سَواءُ وَهِيَ تُرَى مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةُ (١٠٠) لَا فَسْخَ حَيْثُ الْعَيْنُ تَبْقَى سَالِمَهُ وَهْ يَ تُرَى مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةُ (١٥٠) لَا فَسْخَ حَيْثُ الْعَيْنُ تَبْقَى سَالِمَهُ

# فَائِدَةً: الْعَقْدُ اللَّازِمُ وَالْجَائِزُ

مَالَيْسَ فِيهِ الْفَسْخُ بِاخْتِيَارِ (١٥٥) يُسْمَى بِعَقْدٍ لَازِم يَاقَارِي كَالْبَيْعِ وَالنَّاهِنِ وَالْإِصْلَاحِ كَالْبَيْعِ وَالتَّاهِنِ وَالْإِصْلَاحِ وَالْبَيْعِ وَالتَّافِنِ وَالْإِصْلَاحِ وَعَالْبَيْعُ الْبَرَّاهِنِ وَالْإِصْلَاحِ وَعَالْبَيْهُ الْجَعَائِزُ، كَالْوَوَكَالَةُ (١٥٥) وَكَمُسَاقَاةٍ وَكَالْجَعَائِذُ كَالْوَيْ وَكَالُهُ (١٥٥) وَكَمُسَاقَاةٍ وَكَالْجَعَائِدُ اللهُ

## السَّبَقُ

جَازَ السِّبَاقُ خَالِيًا عَنْ عِوَضِ (١٥٥) مِنْ أَحَدِ الْأَطْرَافِ فِيمَا قَدْ رُضِي مِلْ كُلِّ نَافِعٍ، كَبَيْنَ الْبَشَرِ (١٥٥) وَسُلفُنٍ، وَمِثْلِ: رَمْيِ الْحَجَرِ مِلْ كُلِّ نَافِعٍ، كَبَيْنَ الْبَشَرِ (١٥٥) إلَّا بِسَلهُمٍ، إِبِلْ وَخَيْلِ وَلَا يَجُولُ إِنْ يَكُن بِجُعْلِ (٢٥٠) إلَّا بِسَلهُمٍ، إِبِلْ وَخَيْلِ وَحَيْلِ وَمَرْطُهَا: تَعْيِلِينَ مَرْكُوبَيْنِ (٢٥٠) كَلذَا اتِّحَادُ النَّوْعِ دُونَ مَيْنِ وَشَرْطُهَا: تَعْيِلينَ مَرْكُوبَيْنِ (٢٥٠) كَلذَا اتِّحَادُ النَّوْعِ دُونَ مَيْنِ تَعْدِيدُهُمْ مَسَافَةً، وَالْعِلْمُ بِالْ (٢٥٠) حَعْلِ، بِلَا شِبْهِ قِمَارٍ قَدْ حُظِلْ تَعْدِيدُهُمْ مَسَافَةً، وَالْعِلْمُ بِالْ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ﴿ كَتَابِ البيوعِ ﴿ ٥٩ ﴾ ﴿

## الْإِعَارَةُ

إِبَاحَةُ النَّفْعِ بِعَيْنِ بَاقِيَهُ (١٥٥) بَعْدَ انْتِفَاعٍ، سَمِّهَا بِالْعَارِيَهُ وَشَرْطُهَا: أَهْلِيَّةُ الْمُعِيرِ الْمَانِ مُطْلَقًا سِوى (١٥٥) تَكبَرُّعًا كَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ وَهُيَ عَلَى الضَّمَانِ مُطْلَقًا سِوى (١٥٥) مَا كَانَ مِنْ فِعْلٍ عَلَى إِذْنٍ حَوى وَهُي عَلَى الضَّمَانِ مُطْلَقًا سِوى (١٥٥)

#### الْغَصْبُ

الْغَصْبُ: الْاسْتِيلَاءُ بِالْقَهْرِ عَلَى (٥٠٥) حَقِّ لِغَيْرِهِ بِلَا حَقِّ جَلَا وَيَلْنَمُ الْغَاصِبَ رَدُّ مَا غَصَبْ (٥٠٥) مَعَ الزِّيَادَاتِ وَمَا بِهِ اكْتَسَبْ وَيَلْزَمُ الْغَاصِبَ رَدُّ مَا غَصَبْ (٥٠٥) وَبَاطِلً جَمِيعُ مَا تَصَرَفَا يَضْمَنُ أُجْرِيعُ مَا تَصَرَفَا وَعَيْثُ مَنْ أُجْدِيعُ مَا تَصَرَفَا وَعَيْثُ وَنَقْصًا، تَلَفَا (٥٠٨) وَبَاطِلً جَمِيعُ مَا تَصَرَفَا وَحَيْثُ يَخْ فَى مَالِكُ أَوْ مُسْتَحِقٌ (٢٠٥) فَلْيَتَصَدَّقْ عَنْهُ إِبْرَاءً لِحَقْ وَالتَّفْسِ أَوْ فِي الْمَالِ وَالتَّفْسِ أَوْ فِي الْعَرْضِ أَوْ فِي الْمَالِ فِي الْأُولِيَ الْمَالِ وَهِ الْأُولِيَ الْمَالِ جَائِزُ وَلَا يُسَ يَلْوَمُ فِي الْمَالِ وَلِي الْمُالِ جَائِزُ وَلَا يُسَ يَلْوَمُ فَي الْمُالِ وَالْمَالِ جَائِزُ وَلَا يُسَ يَلْوَمُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا يَلْوَلُولَ مَا لَا جَائِزُ وَلَا يَسَ يَلْوَمُ

#### الشُّفعَةُ

حَقُّ شَرِيكٍ أَخْدَ شِقْصٍ مُنْتَقِلْ (٥٣٠) بِالْعِوَضِ الْمَالِيِّ مِمَّنْ ذَا قَبِل بِالشَّمَنِ الْمَدْفُوعِ، شُفْعَةً ذُكِرْ (٥٣٥) جَازَتْ وَإِسْقَاطُ بِحِيلَةٍ حُدِرْ شُرُوطُهَا: كَوْنُ النَّصِيبِ مُمْكِنَا (٥٣٥) إِفْرَازُهُ -كَالْأَرْضِ- مِنْ دُونِ عَنَا شُرُوطُهَا: كَوْنُ النَّصِيبِ مُمْكِنَا (٥٣٥) إِفْرَازُهُ -كَالْأَرْضِ- مِنْ دُونِ عَنَا وَكُونُهَا مِنَ الشَّرِيكِ قَدْ جَرَى (٥٣٥) تَمَلُّكُ قَبْلَ الَّذِي الْآنَ اشْتَرَى وَكُونُهَا مِنَ الشَّرِيكِ قَدْ جَرَى (٥٣٥) تَمَلُّكُ قَبْلَ الَّذِي الْآنَ اشْتَرَى وَكُونُهَا عَنْ الشَّرِيكِ عَلَى اسْتِعْجَالِ (٥٣٥) وَكَوْنُ نَقْلِ حِصَّةٍ بِالْمَالِ وَكُونُهُا فِي كُلِّ شِقْصٍ بِالشَّمَنْ (٥٣٥) جَمِيعِهِ مِنْ دُونِ تَأْجِيلِ النَّمَنْ وَكُنْ مَنْ مُونَ مَقْ مِنْ مُشْتَرِ (٥٣٥) بِهِبَةٍ أَوْ رَهْنِ اوْ وَقْفٍ حَرِيُّ وَلَى مُنْ مُشْتَرِ (٢٥٥) بِهِبَةٍ أَوْ رَهْنِ اوْ وَقْفٍ حَرِيُّ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت البيوع الْحَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت البيوع

### الْوَدِيعَةُ

تَوْكِيلُهُ فِي الْحِفْظِ مَجَّانًا عُرِفْ (٥٢٥) وَدِيعَةً تُسَنُّ لِللَّذِي أَلِفْ مِلْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِلْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَدُّهَا لِعَجْرِهِ عَنْ مَمْ لِ وَيَلْنَ مُ الْحِفْظُ بِحِرْزِ الْمِثْلِ (٥٢٥) وَرَدُّهَا لِعَجْرِهِ عَنْ مَمْ لِ وَيَلْنَ مُ الْحِفْ فَطُ بِحِرْزِ الْمِثْلِ (٥٢٥) وَرَدُّهَا لِعَجْرِهِ عَنْ مَمْ لِ وَهُيَ أَمَانَةٌ فَلِ خَلِي مَانَ إِنْ (١٤٥) لَهُ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطُ مَا اوْتُمِنْ يُقْبَلُ قَلْ وَلُهُ بِرَدِّ أَوْ تَلَفْ (١٤٥) أَوْ عَدَمِ التَّفْرِيطِ فِيهَا إِنْ حَلَفْ يُقْبَلُ قَلْهُ بِرَدِّ أَوْ تَلَفْ (١٤٥) أَوْ عَدَمِ التَّفْرِيطِ فِيهَا إِنْ حَلَفْ يُقْبَلُ فَلَا فَي مَا أَوْ تَلَفْ (١٤٥) أَوْ عَدَمِ التَّفْرِيطِ فِيهَا إِنْ حَلَفْ

#### الْجَعَالَةُ

جَعْلُ لِشَيْءٍ مُتَمَوَّلٍ عُقِلْ (١٥٥) لِمَنْ يُتِمُّ عَمَلًا وَلَوْجُهِلْ فَي مُلَومَةٍ أَوْلَا، رُسِمْ (١٥٥) جَعَالَةً جَوَازُهَا مِمَّاعُلِمْ فِي مُسَدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْلَا، رُسِمْ (١٥٥) جَعَالَةً جَوَازُهَا مِمَّاعُلِمْ كَحَسْسِ مَارِقٍ وَرَدِّ آبِقِ (١٥٥) وَرَقْي ضَائِقٍ وَسَعْي سَابِقِ كَحَسْسِ مَارِقٍ وَرَدِّ آبِقِ (١٥٥) وَرَقْي ضَائِقٍ وَسَعْي سَابِقِ وَكَوْنُ الْمَالِ مِنْ مُعَرَّفِ وَكُونُ الْمَالِ مِنْ مُعَرَّفِ وَكُونُ الْمَالِ مِنْ مُعَرَّفِ لَا الْعِلْمُ بِالْمُدَّةِ أَوْ بِالْعَمَلِ (١٥٥) وَجَازُ فَسْخُ مِنْهُمَا فَلْيُعْدَلِ لَا الْعِلْمُ بِالْمُدَّةِ أَوْ بِالْعَمَلِ (١٥٥) وَجَازُ فَسْخُ مِنْهُمَا فَلْيُعْدَلِ

## إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ

أَرْضُ خَلَتْ عَنِ اخْتِصَاصَاتٍ وَعَنْ (١٥٥) مِلْكِ لِمَعْصُومٍ مَوَاتُ فَاعْلَمَنْ مَنْ يُحْيِ أَرْضًا يَمْتَلِكُهَا مُكْمَلًا (١٥٥) لَا ظَاهِرَ الْمَعْدِنِ كَالْمِلْحِ فَلَا مَنْ يُحْيِ أَرْضًا يَمْتَلِكُهَا مُكْمَلًا (١٥٥) لَا ظَاهِرَ الْمَعْدِنِ كَالْمِلْحِ فَلَا وَجَازَ لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ لِمَنْ (١٥٥) يُحْيِي مَوَاتًا وَحِمَى مَرْعًى أُمِنْ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النَّقِيمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

#### اللُّقَطَةُ

مَالٌ أُوِ الْمُخْتَصُّ حَيْثُ ضَاعًا (٥٥٠) عَنْ رَبِّهِ: لُقَاطَةٌ، وَشَاعًا تَسْمِيةٌ بِضَالَةٍ إِنْ كَانَ مِنْ (٥٥٠) بَهِيمَةٍ وَالْحُكُمُ فِيهَا قَدْ زُكِنْ يَسْمِيةٌ بِضَالَةٍ إِنْ كَانَ مِنْ (٥٥٠) مَا هَانَ عُرْفًا، كَعَصًا، رَغِيفِ يَمْلِكُ لَاقِطْ بِلَا تَعْرِيفِ (٥٥٠) مَا هَانَ عُرْفًا، كَعَصًا، رَغِيفِ وَحَيَوانُ مِنْ سِبَاعٍ امْتَنَعْ (٥٥٠) -كَجَمَلٍ - فَأَخْدُهُ قَدِ امْتَنَعْ رَوْهِ إِذَا ائْتَمَنْ (٥٥٠) مِنْ نَفْسِهِ عَلَيْهِ فَهْ وَ مُؤْتَمَنْ يَلْزُمُهُ التَّعْرِيفُ حَوْلًا، فَحَصَلْ (٥٥٥) مِلْكُ لَهُ لَكِنْ ضَمَانًا قَدْ حَمَلْ يَلْمُهُ التَّعْرِيفُ حَوْلًا، فَحَصَلْ (٥٥٥) مِلْكُ لَهُ لَكِنْ ضَمَانًا قَدْ حَمَلْ

#### اللَّقِيطُ

طِفْلُ يُرَى مَنْبُوذًا اوْ مُضَاعًا (٥٠٥) مَجْهُ ولَ رِقَّ، نَسَبٍ، يُرَاعَى فَهْ وَلَا يُسَرَعُ مَنْحَتِمُ (٥٠٥) كِفَايَة، وَذَاكَ حُرَّ مُسْلِمُ وَيُلْحَقُ اللَّقِيطُ إِنْ مُنْحَتِمُ (٥٠٥) إِنْ كَانَ مُمْكِنَا وَذَا فِي نَسَبِهُ وَيُلْحَقُ اللَّقِيطُ بِالْمُقِرِّبِهُ (٥٠٥) إِنْ كَانَ مُمْكِنَا وَذَا فِي نَسَبِهُ

### الْوَقْفُ

الْوَقْفُ: تَحْبِيسٌ لِأَصْلٍ ثُمَّ تَسْ (٥٠٥) سِبِيلٌ لِنَفْعِهِ عَلَى بِسِرِّ يُحَسِّ يَصِحُ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ، كَأَنْ (٥٠٠) يَقُولَ: حَبَّسْتُ، وَقَفْتُ، أَوْ أَذِنْ لِللَّفْنِ فِي أَرْضٍ، وَشَرْطُ: أَنْ يَقِفْ (٥٦٠) مُعَيَّنَا، وَالنَّفْعُ مِنْهُ لَا يَقِفْ لَللَّقْنِ فِي أَرْضٍ، وَشَرْطُ: أَنْ يَقِفْ (٥٦٠) مَعَيَّنَا، وَالنَّفْعُ مِنْهُ لَا يَقِفْ مَعَ الْبَقَاءِ، وَعَلَى بِرِّ عُلِم (٥٦٠) مِنْ دُونِ تَعْلِيقٍ وَتَوْقِيتٍ وُسِمْ لَا فَسْخَ فِي وَقْ فِي، كَذَاكَ بَيْعُ (٦٢٠) وَجَازَ ذَا إِنْ يَتَعَطَّلُ نَفْعُ لِي وَوَاجِبُ إِعْمَالُ شَرْطِ الْوَاقِفِ (٥٧٠) مَا لَمْ يُخَالِفْ شَرْعَنَا فَخَالِفِ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب البيوع الْحَنْبَلِيِّ الْمِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## الْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ

تَسبَرُعُ بِالْمَسالِ بِالتَّمْلِيكِ فِي (١٥٥) حَيَاتِهِ، لِهِبَتِ فَعَسرِّفِ وَعِي وَكُوْنُهَا مِنْ جَائِزِ التَّبَرُّعِ (٥٦٥) وَعِلْمُهُ بِالْمَسالِ مِنْ شَرْطٍ وُعِي وَكُوْنُهَا مِنْ جَائِزِ التَّبَرُّعِ (٥٦٥) بِقَبْضِهَا تَلْزَمُ فَالْفَسْخُ انْحَظَلْ تَصِحُ بِالْإِيجَابِ قَوْلًا أَوْعَمَلْ (٢٥٥) بِقَبْضِهَا تَلْزَمُ فَالْفَسْخُ انْحَظَلْ وَيَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي الْعَظَاءِ (٥٦٥) لِسوادِهِ كَالْإِرْثِ لَا السَّواءِ وَيَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي الْعَظَاءِ (٥٦٥) لِسوادِهِ كَالْإِرْثِ لَا السَّواءِ وَلِأَبٍ - لَا غَيْرِهِ - الرُّجُوعُ فِي (٥٦٥) عَطَائِهِ، وَأَخْدُ مَالٍ يَكْتَفِي وَلِلاً إِذَا اقْتَرَضْ مِنْ دُونِ إِضْرَارٍ، وَلَيْسَ فِي مَرضْ (٥٦٥) مَوْتٍ، وَيُعْفَى وَالِدُ إِذَا اقْتَرَضْ مَانُ دُونِ إِضْرَارٍ، وَلَيْسَ فِي مَرضْ (٥٦٥) مَوْتٍ، وَيُعْفَى وَالِدُ إِذَا اقْتَرَضْ

## عَطِيَّةُ الْمَريضِ

وَمَنْ يُصِبْهُ مَرَضٌ مَخُوفُ (۱۰۰) أَوْ كَانَ حَرْبٌ حَوْلَهُ صُفُوفُ فَلَا مُ يَجُونُ تَبَرُّعٌ لِمَنْ يَرِثْ (۱۰۰) وَلَا لِغَيْرٍ زَائِكَ اعْلَى ثُلُثُ فَلَا مَ يَجُونُ تَبَرُّعٌ لِمَنْ يَرِثْ (۱۰۰) وَلَا لِغَيْرٍ زَائِكَ اعْلَى ثُلُثُ مَعْمُ لَمُ وَصِيَّةٍ، وَلَكِنْ فَارَقَتْ (۱۰۰) إِيَّاهُ فِي أَرْبَعَةٍ، كَمَا أَتَتْ يُعْتَبَرُ التَّرْتِيبُ فِي الْعَطِيَّةِ (۱۰۰) لَا رَجْعَ فِيهَا بَعْدَ مَا قَدْ تَمَّتِ يُعْتَبَرُ التَّرْتِيبُ فِي الْعَطِيَّةِ (۱۰۰) لَا رَجْعَ فِيهَا بَعْدَ مَا قَدْ تَمَّتِ يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ حِينَ مَا تَقَعْ (۱۰۰) وَالْمِلْكُ أَيْضًا عِنْدَ ذَاكَ فَانْتَفَعْ وَاعْتُ بِرَ الْقَبُولُ حِينَ مَا تَقَعْ (۱۰۰) فِي هَذِهِ الْأُمُور، فَاحْذَرْ جَهْلَهَا أَمَّا الْوَصِيَّةُ فَلَيْسَتْ مِثْلَهَا (۱۰۰) فِي هَذِهِ الْأُمُور، فَاحْذَرْ جَهْلَهَا

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ﴿ كَتَابِ البيوعِ ﴿ ٢٣ ﴾

### الْوَصِيَّةُ

الأَمْ رُبِالتَّصَ رُفِ الْمَالِيِّ أَوْ (٢٠) تَصَ رُفِ بَعْدَ الْمَمَاتِ قَدْ رَأُوْا وَأَوْلَى: خُمْسُ مَا قَدِ امْتَلَكْ وَصِيَّةً، تُسَنُّ لِللَّذِي تَرَكْ (٢٠) خَيْرًا، وَأَوْلَى: خُمْسُ مَا قَدِ امْتَلَكْ وَلِمَا مُخَلِّرًا، وَأَوْلَى: خُمْسُ مَا قَدِ امْتَلَكُ وَلَا مُخْلِرُ فَوْقَ ثُلُثٍ إِنْ حَظَلَا وَلَا مَخُلِرُ فَوْقَ ثُلُثٍ إِنْ حَظَلَا فَإِنْ جُطِلًا فَإِنْ جُلِرُوا صَحَّ مُطْلَقًا، كَذَا (٢٠٥) إِنْ عُدِمَ الْوَارِثُ أَيْضًا نَفَذَا وَمَعْ مُطْلَقًا، كَذَا (٢٠٥) وَمِنْ صَيِيٍّ عَاقِلٍ سَدِيدِ لَكُ يَصِحُ مِنْ مُكَلَّفٍ رَشِيدِ (٨٥) وَمِنْ صَيِيٍّ عَاقِلٍ سَدِيدِ لَكُلِّ مَنْ جَازَلَهُ التَّمَلُّكُ (٨٥) وَلِرَقِيتِ بِمُشَاعٍ يَمْلِكُ لَلْ مَنْ جَازَلَهُ التَّمَلُّكُ (٨٥) وَلِرَقِيتِ بِمُشَاعٍ يَمْلِكُ لَلْ رَلِيلًا فَاحْسُبُ لَهُ إِنْ وُلِدَا لِللّهَالِ، مَوْجُودًا وَمَعْدُومًا، وَمَا (٢٨٥) مُبنَ قَبْلِهَا فَاحْسُبُ لَهُ إِنْ وُلِدَا وَبِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيْنِ (١٨٥) أَوْ مُسْبَهَم، فَبِالْحِسَابِ عَسيّنِ وَمِنَ مُسُلِمًا وَمَعْ يَنِ (١٨٥) مُكَلَّقًا عَدْلًا رَشِيدًا، فَاعْلَمَا وَمَا شَرُطُ وَصِيٍّ: أَنْ يُحُورَ مُسْلِمًا (٨٥٥) مُكَلَّقًا عَدْلًا رَشِيدًا، فَاعْلَمَا مَدْلًا وَصِيٍّ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا (٨٥٥) مُكَلَّقًا عَدْلًا رَشِيدًا، فَاعْلَمَا

## الْعِتْقُ وَالْكِتَابَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ

تَحْرِيدُ إِنْسَانٍ مِنَ الرِّقِّ رُسِمْ (٥٨٠) عِتْقًا، وَسُنَّ عِتْقُ ذِي كَسْبٍ سَلِمْ وَصَحَّ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيقًا، وَإِنْ (٥٨٠) كَانَ بِمَوْتٍ فَبِتَدْ بِيرٍ زُكِنْ فَصَحَّ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيقًا، وَإِنْ (٥٨٠) عَبْدًا لِنَفْسِهِ بِمَالٍ جَيِّدِ أُمَّا الْكِتَابَةُ: فَبَيْعُ سَيِّدِ (٥٨٥) عَبْدًا لِنَفْسِهِ بِمَالٍ جَيِّدِ مُؤَجَّلٍ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، وَذِي (٥٨٥) تُسَنُّ إِنْ كَانَ لِخَيْرٍ يَحْتَدِي مُؤَجَّلٍ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، وَذِي (٥٨٥) تُسَنُّ إِنْ كَانَ لِخَيْرٍ يَحْتَدِي وَإِنْ تَلِدْ أُمَةُ شَخْصٍ مِنْهُ مَا (٥٩٠) قَدْ بَانَ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ، سِمَا وَإِنْ تَلِدْ أُمَةُ شَخْصٍ مِنْهُ مَا (٥٩٠) بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ مَالٍ تَثِقُ وَلِهِ، فَتَعْتِدَ قُ (١٩٥) بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ مَالٍ تَثِقَ قُ (١٩٥)

كتاب النكاح الْخِلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح المناطق المنطقة المحتاب النكاح المنطقة الم

## كِتَابُ النِّكَاحِ

عَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةِ اسْتِمْتَاعِ (٥٩٢) بِلَفْظِ إِنْكَاجٍ - بِهِ تُرَاعِي -حَدَّ النِّكَاحِ وَهْوَ سُنَّةً وَقَدْ (٩٣٠) يَلْزَمُ أَوْ يَحْرُمُ حَسْبَ مَا قَصَدْ يَجِبُ إِنْ بِتَرْكِهِ خَافَ الزِّنَا ١٠٨١ وَمَنْعُهُ بِدَار حَرْبِ أُعْلِنَا دَيِّنَـةً، بكْـرًا وَلُـودًا دُونَ أُمّْ (٩٤٥) ذَاتَ جَمَـالِ أَجْنَبيَّـةً تَــؤُمُّ وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ لِلْمُعْتَدَةِ [٥٩] وَجَازَ تَعْريضًا سِوَى الرَّجْعِيَةِ خِطْبَــةُ مُسْـلِمٍ عَلَى أَخِيــهِ [٦٠] مَمْنُوعَــةٌ إِذَا أُجِيــبَ فِيــهِ وَجَازَأَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَخْطُوبَةِ (٥٩٥) مَا كَانَ ظَاهِرًا بِدُونِ خَلْوَةِ أَرْكَانُهُ: الزَّوْجَانِ وَالْإِيجَابُ وَالْهِ عَالِهُ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَاجِبًا حَصَلْ شُرُوطُهُ: تَعْيِينُ زَوْجَيْنِ، رضَى (٥٩٥) والشَّاهِدَانِ، وَوَلَيُّ مُرْتَضَي وَكُونُكُ مُكَلَّفًا، حُرَّا، ذَكِرْ (٨٨٥) وَرَاشِدًا، عَدْلًا، شُرُوطًا تُعْتَبَرْ كَـذَا اتِّفَـاقُ الدِّيـن إِلَّا مُسْـلِمَا (٥٩٥) لِأُمَــةٍ كَافِـرَةٍ، وَحَاكِمَـا أَبُ، وَصِــيُّهُ، فَجَــدُّ، فَـابْنُ (٦٠٠) ثُــمَّ بَنُــوهُ، فَأَخُوهَا يَــدْنُو يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ فَالَّذِي لِأَبْ (٦٠١) ثُمَّ بَنُ وهُمْ ثُمَّ عَمُّ اقْتَرَبْ ثُمَّ بَنُوهُ ثُمَّ بَاقِي الْعَصَبَهُ (٦٠٢) فَقَدِّمِ السُّلْطَانَ ثُمَّ نُوَّبَهُ وَكَوْنُ كُلِّ شَاهِدٍ عَدْلًا، ذَكَرْ (٦٠٣) مُكَلَّفًا، ذَا السَّمْعِ وَالنُّطْقِ اسْتَقَرَّ

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن النكاح ﴿ ٢٥ ﴾

#### الْمُحَرَّمَاتُ

تَحْسِرُمُ أُمُّ، جَسِدَةً وَيِنْسِتُ (١٠٠) وَيِنْتُهَا، يِنْسَتُ ابْنِهِ، وَالْأُخْسِتُ وَيِنْتُهَا، بِنْسَاتُ إِخْوَةٍ كَذَا الْسِ (١٠٠) عَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ هَكَذَا الْخُطَلْ وَيِنْتُهَا، بَنَاتُ إِخْوَةٍ كَذَا الْسِ (١٠٠) وَالْمَنْعُ بَسِيْنَ الْمُتَلَاعِنَسِيْنِ دَسَّ جَمِيعُهُنَّ مِنْ رَضَاعٍ فَلْيُقَسْ (١٠٠) وَالْمَنْعُ بَسِيْنَ الْمُتَلَاعِنَسِيْنِ دَسَّ حَلَاثِلُ لَالْآبَسَاءِ وَالْأَبْنَا وَأُمُّ (١٠٠) زَوْجَتِهِ كُلُّ مِنَ الْعَقْدِ حَرُمُ وَحَرِّمَ مَنْ الْعَقْدِ حَرُمُ وَحَرِّمَ مَنْ الْعَقْدِ حَرَّمُ وَحَرِّمَ مَنْ الْعَقْدِ وَحَرُمُ وَحَرِّمَ مَنْ الْعَقْدِ وَمَنْ فِي عِدَةِ وَحَرِّمَ مَنْ إِلْمُهَا، وَجَمْعُ أُخْتَسِيْنِ الْخَطْلُ وَالْجَيْمَ وَمَنْ فِي عِدَةِ وَالْخَيْفِ وَمَنْ فِي عِدَةِ وَالْخَيْفِ وَمَنْ فِي عِدَةِ وَالْخَيْفِ وَمَنْ فِي عِدَةِ وَالْخَيْفِ وَمَ الْمَهُ وَبَهُ مَنْ فَالَةٍ، وَمَنْ فِي عِدَةِ وَالْخَيْفِ وَمَ الْمَهُ وَمَ مَنْ فِي عِدَةِ وَالْخَيْفِ وَمَ الْمَهُ وَمَ مَنْ فِي عِدَةِ وَالْخَيْفِ وَمَ الْمَهُ وَمَ مَنْ فِي عِدَةِ وَمَ الْمَهُ وَمَ مَنْ فِي عَدَة وَالْفَيْفِ وَمَ الْمَهُ وَمَ الْمَهُ وَمَ الْمُهُ وَمَ فَ اللّهُ الْمَهُ وَعَنْ (١١٠) لَيْ الْمُهُلِوعَ فَى الْمُهُ وَعَنْ (١١٠) تَمَلُ لِا لَمَ الْحِيْمَ فَا الْمَهُ وَعَنْ (١١٠) تَمَلُّ لِا لِمَاحِزِ عَنِ الْمَهُ وَعَنْ (١١٠) تَمَلُّ لِي لِأُمَةٍ وَالْخُوفُ عَنْ الْمُهُ وَعَنْ (١١٠)

### الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ

الشَّرْطُ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ يَنْقَسِمْ (١١٢) لِمُفْسِدٍ وَفَاسِدٍ وَمُنْحَتِمْ فَالْأُوّلُ: الشِّغَارُ، وَالتَّحْلِيلُ أَوْ (١١٣) تَعْلِيقُدُهُ، أَوْ شَرْطُ مُسدَّةٍ رَأَوْا وَالشَّانِ: كَاشْتِرَاطِهِ الْخِيَارَا (١١٤) أَوْ مِثْلَ: لَا إِنْفَاقَ لَا إِمْهَارَا وَالشَّانِ: كَاشْتِرَاطِهِ الْخِيَارَا (١١٤) أَوْ مِثْلَ: لَا إِنْفَاقَ لَا إِمْهَارَا ثَالِهُ هَانِ كَشَرْطِ دَارِ أَوْ بَلَدُ (١١٥) أَوْ كَوْنِها بِكُرًا وَإِرْضَاعِ الْوَلَدُ ثَالِيُهُا اللَّهُ الْعَالَ الْوَلَدُ

## نِكَاحُ الْكُفَّارِ

صَحِّحْ نِكَاحَ كَافِرٍ حَيْثُ يَرَى (١١٦) صِحَّتَهُ فِي دِينِهِ وَقَدْ جَرَى قَبْ لِكُمْ نِكَاحُ وَقَدْ جَرَى قَبْ لَكُ بِكُلِّ فَاعْدُ جَرَى قَبْ لَكُ بِكُلِّ فَكُمِنَا وَأَحْدِمِ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النكاح النكاح النكاح النكاح

## الصَّدَاقُ وَالْوَلِيمَةُ وَعِشْرَةُ النِّسَاءِ

الْعِوَضُ الَّذِي بِهِ النِّكَاحُ تَهُ (٦١٨) يُسْمَى صَدَاقًا ذِكْرُهُ فِيهِ أَتَهُ وَحَيْثُ يُلْغَى أَوْ يُسَمَّى وَبَطَلْ (٦١٩) فَمَهْرُ مِثْلِهَا لُزُومًا اسْتَقَلُّ وَكُلُّ مَا يَصِحُّ كَوْنُهُ ثَمَنْ (١٢٠) أَوْ أُجْرَةً صَحَّ بِهِ وَإِنْ وَهَنْ تَمْلِكُ لُهُ بِالْعَقْدِ وَالنِّصْفُ رَجَعْ (٦٢١) إِلَيْدِ بِالْفِرَاقِ مِنْهُ إِنْ يَقَعْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبِذَاكَ يَسْتَقِرُ (٦٢٠) جَمِيعُهُ، كَذَا بِمَوْتٍ مُسْتَقِرُ وَالْفَسْخُ مِنْهَا قَبْلَ خَلْوَةٍ نَفَى (٦٢٣) صَدَاقَهَا، لَا بَعْدَهَا فَمَا انْتَفَى وَحَيْثُ لَمْ يُسَمَّ ثُمَّ طَلَّقَ المَهِ عَلَيْ الدُّخُولِ مُتْعَةً ذَا حَقَّقَا وَلِيمَةُ: طَعَامُ عُرْسٍ اسْتُحِبُ (٦٢٥) إجَابَةُ لِأَوَّل الْيَوْمِ تَجِبُ وَتَلْزَمُ الزَّوْجَيْنِ حُسْنُ عِشْرَةِ (١٢٦) وَقَسْمُهُ لَهُ لَهُ إِللَّهِ ويَّةِ وَإِنْ تَرَ النُّشُوزَ مِنْهَا فَانْصَحِ (١٢٧) فَالْهَجْرُ فَالضَّرْبُ وَلَا تُبَرِّح

## الْخُلْعُ

فُرْقَتُ لَهُ لِزَوْجَ تَهِ بِعِ وَضِ (١٢٨) بِلَفْظَةٍ مَخْصُوصَةٍ خُلْعًا قُضِي فُرْقَتُ لَهُ لِزَوْجَ فِي بِعِ وَضِ مِمَّنْ يَصِحُ (١٢٩) تَسبَرُّعُ مِنْ لهُ وَإِلَّا لَا تُبِحُ وَجَازَ بَدْلُ عِوضٍ مِمَّنْ يَصِحُ (١٣٠) تَسبَرُّعُ مِنْ لهُ وَإِلَّا لَا تُبِحُ وَإِنْ يَقَعُ عُ بِلَفْظَةِ الطَّلَاقِ (١٣٠) فَطَلْقَ لَهُ بَائِنَ لَهُ الْفِ رَاقِ وَإِنْ يَقَعُ عُ بِلَفْظَةِ الطَّلَ لَا رُبَهِ وَاللَّهُ بِعَقْدٍ مُسْتَقِلُّ أَوْ غَيْرِهَا: فَالْفَسْخُ ثُمَّ قَدْ حُظِلْ (١٣١) رَجْعَتُهَا إِلَّا بِعَقْدٍ مُسْتَقِلُّ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النكاح ١٧ ﴾

#### الطَّلَاقُ

وَسَمِّ حَلَّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَوْ (١٣٢) لِبَعْضِهَا: الطَّلَاقَ مَكْرُوهًا رَأَوْا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ كَذَا (١٣٣) مُمَلِيَّزٍ يَعْقِلُ وَالَّذِي هَلَدَى يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ كَذَا (١٣٣) مُمَلِيَّزٍ يَعْقِلُ وَالَّذِي هَلَدَى تَعَمُّلَةً أَوْ مَنْ قَدْ غَضِبْ تَعَمُّلًا اللَّهُ الْأَوْمُكُرَهِ بِالْحُقِّ أَوْ مَنْ قَدْ غَضِبْ تَعَمُّلًا اللَّهُ الْأَوْمُكُرَهِ بِالْحُقِّ أَوْ مَنْ قَدْ غَضِبْ

### السُنَّةُ وَالْبِدْعَةُ فِي الطَّلَاقِ

طَلَاقُهُ وَاحِدَةً فِي الطُّهْرِمِنْ (١٣٥) قَبْلِ مَسِيسٍ فِيهِ سُنَّةً زُكِنْ طَلَاقُهُ فِي الْحُيْضِ أَوْ طُهْرٍ دَخَلْ (١٣٦) فِيهِ أَوِ الشَّلَاثَ بِدْعَةً مَلْ طَلَاقُهُ فِي الْحُيْضِ أَوْ طُهْرٍ دَخَلْ (١٣٦) فِيهِ، وَلَيْسَتْ سُنَّةُ أَوْ بِدْعَةُ صَحَحَ بِحُرْمَةٍ وَسُنَّ الرَّجْعَةُ (١٣٧) فِيهِ، وَلَيْسَتْ سُنَّةُ أَوْ بِدْعَةُ فِي حَامِلٍ، آيِسَةٍ، صَعِيرَةِ (١٣٨) وغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا الْكَبِيرَةِ وَيَمْلِكُ الْحُرُّ - وَلَوْ بَعْضًا - ثَلَا (١٣٨) ثَا، وَالرَّقِيقُ طَلْقَتَينِ مُكْمَلَا وَيَمْلِكُ الْحُرُّ - وَلَوْ بَعْضًا - ثَلَا (١٣٨)

## الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ

صَرِيحُهُ: «الطَّلَاقُ»، وَالْمُشْتَقُ (١٤٠) مِنْهُ فَللا نِيَّةَ تُسْتَحَقُّ وَعَلَيْهُ كِنَايَةَ قُوْدَةً وَيَقَعِعُ (١٤٠) بِشَوْطِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ فَاسْمَعُوا وَغَرْهُ كِنَايَةً وَيَقَعِعُ (١٤٠) كِشَوْطِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ فَاسْمَعُوا طَاهِرَةً؛ مَا دَلَّ لِلْبَيْنُونَةِ إِنَهِ (١٤٠) كَابِنِ»، «بَرِيَّةٍ»، «مَبْتُوتَةِ» وَغَيْرُهَا خَفِيَّةُ: كَاعْتَزِلِي (١٤٠) وَاسْتَبْرِئِي، تَجَرَعِي، وَلَسْتِ لِي وَغَيْرُهَا خَفِيَّةُ: كَاعْتَزِلِي (١٤٠) وَاسْتَبْرِئِي، تَجَرَعِي، وَلَسْتِ لِي وَغَيْرُهَا الْتَافُونِةُ إِللَّا إِلْقَا الْمَعْيُرُ وَيَا الْخَفِيَّةِ وَمَا نَوَى - لَا غَيْرُ - فِي الْخَفِيَةِ وَيَعْتُ وَلَا السَّيْنَاءُ نِصْفِ فَأَقَلُ وَيَعْتُ وَلَيْهِ إِلَّا إِذَا ظُلْمًا حَمَلُ وَيُقْبَلُ التَّأُونِ لُ إِللَّا إِذَا ظُلْمًا حَمَلُ وَيُعْتَلُ (١٤٥) فِي قَوْلِهِ إِلَّا إِذَا ظُلْمًا حَمَلُ وَيُعْتَمَلُ التَّأُونِ لُ إِللَّا إِذَا ظُلْمًا حَمَلُ وَيُعْتَمَلُ (١٤٥) فِي قَوْلِهِ إِلَّا إِذَا ظُلْمًا حَمَلُ وَيُعْتَمَلُ التَّأُونِ لُ إِللَّذِي احْتَمَلُ (١٤٥) فِي قَوْلِهِ إِلَّا إِذَا ظُلْمًا حَمَلُ وَيُعْتَمَلُ التَّأُونِ لُ إِلَا إِذَا ظُلْمًا حَمَلُ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن النكاح ﴿ ١٨ ﴾

### الرَّجْعَةُ

إِعَادَةُ الطَّالِقِ غَايْرِ الْبَائِنِ (۱۶۷) لِعُلْقَةِ الرَّوَاجِ ذِي الْمَحَاسِنِ مِنْ دُونِ عَقْدٍ، سَمِّهَا بِالرَّجْعَةِ (۱۲۸) تَصِحُ إِنْ كَانَتْ زَمَانَ عِدَّةِ وَمِنْ مُطَلِّقٍ بِدُونِ عِوضِ (۱۲۸) وَعَدَدُ الطَّلَاقِ غَيْرُ مُنْقَضِي وَمِنْ مُطَلِّقٍ بِدُونِ عِوضِ (۱۲۸) وَعَدَدُ الطَّلَاقِ غَيْرُ مُنْقَضِي لِزَوْجَةٍ حَلَّتْ بِعَقْدٍ صُحِّحَا (۱۰۰) بِنَحْوِ: رَاجَعْتُ، بِوَطْءٍ سُمِحَا وَمَنْ يُطَلِّقِ الثَّلَاثَ لَمْ تُحَلُّ (۱۰۰) إِلَى نِكَاحِ غَيْرِهِ، ثُمَّ حَصَلْ وَصَّنْ يُطَلِّقِ الثَّلَاثَ لَمْ تُحَلَّلْ (۱۰۰) إِلَى نِكَاحِ غَيْرِهِ، ثُمَّ حَصَلْ وَطُءٌ، طَلَلَقُ، وَانْقِضَاءُ عِدَّةِ (۱۰۰) مِنْهُ، فَلِلْأُوّلِ مِنْ ذَا حَلَّتِ

## الْإِيلَاءُ

وَسَمِّ إِيكُنَّ حِلْفَ قِ (١٥٢) بِاللهِ تَرْكَ وَطْئِهِ لِلزَّوْجَةِ الْأَشْهُرِ ذَا (١٥٤) مِنْ كُلِّ مَنْ صَحَّ الطَّلَاقُ نَفَذَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ذَا (١٥٤) مِنْ كُلِّ مَنْ صَحَّ الطَّلَاقُ نَفَذَا فَلِا ثَنْ مَنْ صَحَّ الطَّلَاقُ نَفَذَا فَلِا ثَنْ يَطَا فَيهَا يُحَفِّرُ وَالْجَبَرُ (١٥٥) أَوْبَعْدَهَا أَصَابَهَا فَقَدْ أَبَرِ فَالْمَانُ يَطِنْ فَلَا أَيْ يُطَلِّي فَي وَإِنْ (١٥٥) يَمْنَعْ يُفَرِّقْ حَاحِمٌ كَمَا يَعِنْ فَلِا أَبِي يُطْلِي قِ، وَإِنْ (١٥٥) يَمْنَعْ يُفَرِّقْ حَاحِمٌ كَمَا يَعِنْ

النَّظُمُ الْجَلِّيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن النكاح النَّظمُ الْجَلِّيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

## الظّهارُ

كتاب النكاح الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ﴿ وَ النَّالِمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ﴿ وَ النَّالِ

#### اللِّعَانُ

تُسْمَى شَهَادَاتُ مُؤَكَّداتُ (٦٦١) لِجَلِفَاتِ، ثُمَّ مَقْرُونَاتُ بِلَعْنَا إِذْ حَوَتْ مِنْ بَيْنِ زَوْجَيْنِ لِعَالًا؛ إِذْ حَوَتْ مِنْ بَيْنِ زَوْجَيْنِ لِعَالًا؛ إِذْ حَوَتْ يَصِحُ مِنْ زَوْجٍ إِذَا مَا قَذَفَا (٦٦٣) لِزَوْجَةٍ أَيْ بِالزِّنَى مُقْتَرِفًا وَهْيَ كَبِيرَةً كَنِهُ مَكَلَّفَهُ (٦٦٤) بِعَرَبِيِّ اللَّفْظِ حَيْثُ عَرَفَهُ أَرْبَعَ مَرَاتٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ (٦٦٠) بِاللهِ: إِنَّ زَوْجَتِي - تُحَدَّدُ -لَقَدْ زَنَتْ، وَخَامِسًا بِهَا وَجَبْ (٦٦٦) عَلَيْهِ لَعْنُ اللهِ إِنْ كَانَ كَذَبْ تَشْهَدُ تَدْرَأُ الْعَذَابَ مِنْهَا (٦٦٧) بِاللهِ أَرْبَعًا: كَذُوبٌ عَنْهَا فِيمَا رَمَاهَا، خَامِسًا قَدْ أَفْصَحَتْ (٦٦٨) بغَضَبِ اللهِ لَهَا إِنْ كَذَبَتْ يُسْقِطُ حَدَّ الْقَذْفِ عَنْهُ، وَانْتَفَى (٦٦٩) فِسْبَةُ ذَاكَ الطِّفْلِ إِنْ كَانَ نَسْفَى وَلَمْ يُقِرَّ، أَوْ يُسَرَّ مِنْهُ وَالْدِ (١٧٠) فِرَاقُ مِنْهُمَا بِتَأْبِيدٍ حَصَلْ وَالْحَمْلُ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُر يُرَى [٦٤] لِأَرْبَعِ السِّنِينَ أَعْنى: الْأَكْتَرَا فَيُلْحَـقُ النَّسَبُ مَـعْ إِمْكَانِ [٦٠] وَطْءٍ مَـعَ احْتِسَابِ ذَا الزَّمَانِ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النكاح ٧١ ﴾

#### الْعِدَّةُ

تَسرَبُّصُ فِي زَمَسنٍ مُحَسدَّدِ (۱۷۱) شَرْعًا عَلَى فِسرَاقِ زَوْجٍ، حَسدِّدِ بِسنَاكُ فَا فَي قَلْمُ الْعِستَّة، وَهِيَ تَلْرَمُ (۱۷۲) لِسكُلِّ فُرْقَةٍ، كَمَا سَتَعْلَمُ تَعْتَدُّ لِلْمَوْتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (۱۷۲) وَغَدْرُهِ: كَالْفَسْخِ وَالطَّلَاقِ تَعْتَدُّ لِلْمَوْتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (۱۷۲) وَغَدْرُهِ: كَالْفَسْخِ وَالطَّلَاقِ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَطْئِهِ أَوْ خَلْوةِ (۱۷۲) مَعْ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ عُمْرًا أَثْبِتِ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَطْئِهِ أَوْ خَلْوةِ (۱۷۲) مَعْ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ عُمْرًا أَثْبِتِ

## أَنْوَاعُ الْعِدَّةِ

# كتاب النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْدِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ﴿ كَتَابِ النَّكَاحِ ﴿ ٢٧ ﴾

### الْإِحْدَادُ

تَرْكُ دَوَاعِي الْوَطْءِ - كَالطِّيبِ - رُسِمْ (١٨٤) إِحْدَادَهَا، فِي عِدَّةِ الْمَوْتِ لَنِمْ وَتَلْنِمُ الْعِدَةُ ذِي فِي الْمَنْزِلِ (١٨٥) إِلَّا لِنَحْوِ الْخَوْفِ فَلْتَنْتَقِلِ وَتَلْنَمُ الْعِدَّةُ ذِي فِي الْمَنْزِلِ (١٨٥) إِلَّا لِنَحْوِ الْخَوْفِ فَلْتَنْتَقِلِ وَتَلْسُ اللَّهَ عَيْثُ وَلَيْسَ اللَّهَ عَيْثُ حَصَلْ وَجَازَ إِحْدَادٌ لِبَائِنٍ مِنَ الْهِ (١٨٦) حَيِّ، وَلَيْسَ اللَّنَّةَ حَيْثُ حَصَلْ

### الرَّضَاعُ

مَـصُّ صَبِيٍّ دُونَ حَـوْلَيْنِ اللَّـبَنْ (۱۸۷) ثَابَ مِنَ الْحَمْلِ، رَضَاعٌ، وَاحْسُبَنْ كَـدَاكَ بِـالْوَجُورِ أَوْ سَـعُوطِ (۱۸۸) وَكَوْنُـهُ خَمْسًا مِـنَ الشُّـرُوطِ صَارَ الرَّضِيعُ طِفْلَهَا فِي الْحُرْمَةِ (۱۸۸) وَنَظَـرٍ، لَا الْإِرْثِ أَوْ فِي نَفْقَـةِ

#### الْنَهَ فَقَةُ

كِفَايَةٌ لِمَنْ يَمُونُ مِنْ أَكُلْ (١٩٠) وَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ وَمَا جُعِلْ تَابِعَهَا: نَفَقَدَةٌ؛ حَدَّمُ عَلَى (١٩١) زَوْجٍ لِزَوْجَةٍ عَلَى عُرْفٍ جَلَا تَابِعَهَا: نَفَقَدَةٌ؛ حَدَّمُ عَلَى (١٩١) خَمْلَ وَمَنْ فِي سَفَرٍ لَهَا فَلَا لِلَّا لِنَاشِزٍ وَبَالِ الْمَالِيلُو وَلَا (١٩٢) خَمْلَ وَمَنْ فِي سَفَرٍ لَهَا فَلَا وَلِلْأُصُولِ والْفُرُوعِ مُطْلَقًا (١٩٢) وَلِلْمَمَالِيلُ كَدَاكَ أَنْفِقَا وَلِلْأُصُولِ والْفُروعِ مُطْلَقًا (١٩٢) وَلِلْمَمَالِيلُ كَدَاكَ أَنْفِقَا وَلِلْقَرِيبِ إِنْ يَرِثْمُ الْمُنْفِقُ (١٩٤) مَعْ فَقْرِهِمْ، كَذَا غِنَى مَنْ يُنْفِقُ وَلِلْقَرِيبِ إِنْ يَرِثْمُ الْمُنْفِقُ (١٩٤) مَعْ فَقْرِهِمْ، كَذَا غِنَى مَنْ يُنْفِقُ

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت النكاح ٧٣ ﴾

#### الحُضَانَةُ

حَضَانَةً: تَرْبِيَةُ الصِّغَارِ (٦٩٥) أَوْ نَحْوهِمْ وَالْحِفْظُ عَنْ أَضْرَار لِللُّمِّ ثُكَمَّ أُمِّهَا وَإِنْ عَلَتْ (١٩٦) ثُكمَّ أَبِ فَأُمِّهِ كَذَا أَتَتْ فَالْجَلَّةِ ثُكَّمَّ أُمِّهِ فَأُخْبِ (٦٩٧) شَهِيقَةِ ثُكَّمَّ لِأُمِّ تَكُلُّق فَالْأُخْتِ لِـلْأَبِ فَخَـالَاتِ كَـذَا (١٩٨) ثُمَّـةً عَمَّاتٍ كَـذَاكَ يُحْتَـذَى خَالَاتِ أُمِّ ثُمَّ خَالَاتِ أَب (١٩٩) ثُمَّةَ عَمَّاتِ أَبِيهِ، رَتِّبِ بَنَاتِ إِخْ وَهِ، بَنَاتِ أُخَوا (٧٠٠) تٍ، فَبَنَاتِ عَمِّهِ بِالْمُسْتَوَى تَـرْتِيبهمْ، ثُـمَّ لِذِي رَحْمِ تَـلَا وَبَعْدُ: بَاقِي عَصَابَاتِهِ عَلَى (٧٠١) ثُـمَّ لِحَـاكِم، وَلَـمْ تَحَقَّقِ (٧٠٠) لِلْعَبْدِ أَوْ لِكَافِر أَوْ فُسَّق وَذَاتِ زَوْجٍ أَجْنَـــبيِّ، ثُـــمَّ فِي (٧٠٣) سَبْعِ سِنِي الْغُلَامِ خَلِيْرُهُ تَـفِي وَالْوَالِدُ الْأَحَوِّ بِالْأُنْثَى إِذَا (٧٠٤) كَانَتْ لِسَبْعٍ، حَافِظًا دُونَ أَذَى

كتاب الجنايات كا الْخَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَى الْمُ

### كِتَابُ الْجِنَايَاتِ كَالِيَاتِ

#### الْجِنَايَةُ وَأَقْسَامُهَا

وَهْيَ: تَعَدِّيهِ عَلَى جِسْمِ بِمَا الْعَمْدِ ثُمَّ الْخَطَارُ (۲۰۷) يُوجِبُ مَالًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ قَصَاصُ فَانْتَا لِلْعَمْدِ، شِبْهِ الْعَمْدِ ثُمَّ الْخَطَارُ (۲۰۷) يَخْتَصُّ بِالْعَمْدِ الْقِصَاصُ فَانْتَا لِلْعَمْدُ عُدْوَانِ عَلَى الْمَعْصُومِ مِنْ (۲۰۷) شَيْءٍ يُوَدِّي لِلرَّدَى عَمْدًا زُكِنْ فَقَصْدُ عُدْوَانٍ عَلَى الْمَعْصُومِ مِنْ (۲۰۷) شَيْءٍ يُودِّي لِلرَّدَى عَمْدًا زُكِنْ كَالطَّعْنِ، وَالْإِلْقَاءِ مِنْ فَوْقٍ، وَفِي (۲۰۷) نَارٍ، ومَاءٍ، وَكَسِحْرٍ مُتْلِفِ وَشِيبَهُهُ: قَصْدُ جِنَايَةٍ بِمَا (۲۰۷) لَمْ تُفْضِ لِلْقَتْلِ بِلَا جَرْجٍ سِمَا كَالضَّرْبِ سَوْطًا أَوْ عَصًا صَغِيرَهُ (۲۰۷) فَمَاتَ حَتَى صَارَتِ الْخَطِيرَهُ وَخَطَانُ فَعْدُ وَلُ الْمَرْحُومَا عَنِي يَعْتَ بَرُ (۲۰۷) مِنْ مُهْلِكُ لَكِنَّهُ يَجُورُ (۲۰۷) عَنْ خَطَالُ فَفِيهِ مَا فِيهِ السَّتَقَرُّ وَعَمْا مُنِي يَعْتَ بَرُ (۲۰۷) مِنْ خَطَالُ فَفِيهِ مَا فِيهِ السَّتَقَرُ وَعَمْدُ وَنَ الْمَعْصُومَا (۲۰۷) مِنْ خَطَالُ فَفِيهِ مَا فِيهِ السَّتَقَرُ وَعَمْدُ وَعَمْ الْعَيْدِ وَنُ مُهْلِكُ أَنْ فَيهِ السَّتَقَرُ وَعَمْدُ وَمَا فِيهِ السَّتَقَرُ وَعَمْدُ وَمِ مَا فِيهِ السَّتَقَرُ وَعَمْدُ وَمَا فِيهِ السَّتَقَرُ وَعَمْدُ وَمِ مَا فِيهِ السَّتَقَرُ وَعَمْدُ وَمَا فِيهِ السَّتَقَرْ وَمَا فِيهِ الْسَتَقَرْ وَعَمْدُ وَكُونَا وَمُعْلِيهِ وَالْهُ وَالْمُعُلُولُ وَلَا أَوْمَا وَالْمُولِ الْمُعْلُقُونِ وَالْعَالَ وَالْمَا وَالْمَالِ الْمَوْلُ وَالْمَا أَوْمَا وَالْمَالُولُ وَالْمَا وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا أَوْمُ وَالْمُولِ الْمَالُولُ وَلَا أَوْمَا وَالْمُعُلِيلُ وَلَا أَلَا لَمُعْمُولُ وَالْمَا أَوْمِ الْمَالُولُ وَالْمُ الْمُعُلُولُ وَلَا أَوْمَا فِيهِ الْمَالُولُ وَلَا أَوْمِ وَالْمَا أَلَا الْمَعْمُ وَالَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا أَوْمِيهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمَا وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُولُولُ وَالْمَالُولُ وَا

#### شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

وَاشْرِطْ لِإِيجَابِ الْقِصَاصِ عِصْمَةَ الْ (۱۲) صَفْتُولِ، وَالتَّكْلِيفَ لِللَّهِ عَلَيْ وَكُوْنَهُ مُكَافِئً ا، وَلَهُ مُكَافِئً ا، وَلَهُ مَتَعِنْ (۱۲) لِقَاتِ لِ وِلاَدَةً، وَلَهُ مَتَعِنْ عَدَمِهُ وَرَاثَةُ الْقَاتِ لِ مِنْ بَعْضِ دَمِهُ (۲۲) فَاعْلَمْ وُجُودَ شَرْطِهِ مِنْ عَدَمِهُ وَرَاثَةُ الْقَاتِ لِ مِنْ بَعْضِ دَمِهُ (۲۲) فَاعْلَمْ وُجُودَ شَرْطِهِ مِنْ عَدَمِهُ وَشَرْطُ الْإِسْتِيفَاءِ كَوْنُ الْمُسْتَحِقُ (۲۲۷) مُكَلَّفً ا، وَفِي الْقِصَ اصِ يَتَّفِ قُ وَشَرْطُ الْإِسْتِيفَاءِ كَوْنُ الْمُسْتَحِقُ (۲۲۷) مُكَلَّفً ا، وَفِي الْقِصَ اصِ يَتَّفِ قُ جَمِي يَعْهُمْ، كَذَا وُجُودُ الْأَمْنِ (۲۲۸) مِن التَّعَدِي لِللَّذِي لَمْ يَجُنِ لِكُنْ قَوْمَ وَلَا الْمَعْفُومِ مَجَّانًا أَوِ الْجَالِي يَدِي يَخِينِ الْتَعَلَيْ الْوَالْخِيالِي يَدِي يَدِي

كتاب الجنايات كتاب الجنايات كالمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْدِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن التَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْدِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن التَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْدِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَى الْحَنْبَلِيِّ عَلَى الْعَنْبُولِيِّ عَلَى الْعَنْبُولِيُّ عَلَى الْعَنْبُولِيِّ عَلَى الْعَنْبُولِيِّ عَلَى الْعَنْبُولِيُّ عَلَى الْعَنْبُولِيِّ عَلَى الْفِقْدِ الْعَنْبُولِيِّ عَلَى الْعَنْبُولِيِّ عَلَى الْعَنْفُ عَلَى الْعَنْبُولِيِّ عَلَى الْعَنْبُولِيِّ عَلَى الْعَنْفُولِيْ عَلَى الْعَنْفُولِ عَلَى الْعَنْفُلِي عَلَى الْعَنْفُلِي عَلَى الْعَنْفُلِي عَلَى الْعَنْفُلِي عَلَى الْعَنْفُلِي عَلَى الْعَنْفُلِي عَلَى الْعِنْفُلِي عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَنْفُلِي عَلْمُ الْعِنْفُلِي عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعِنْفُلِي عَلَى الْعِنْفُلِي عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلِي عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلِم

### جِنَايَةُ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحِ

### الدِّياتُ

مَالُ لِمَجْنِيٍّ عَلَيْهِ أُعْطِيهُ (۱۲۷) عَلَى جِنَايَهٍ يُسَمَّى بِالدِّيهُ وَخَدَّرِ (۲۲) بِمِئَةٍ مِن الْبَعِيرِ، وَاخْتَرِ لِأَنْفِ مِثْقَالٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرا (۲۲۷) أَلْفًا مِنَ الدِّرْهَمِ، أَوْخُذْ بَقَرا لِأَنْفِ مِثْقَالٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرا (۲۲۷) أَلْفًا مِنَ الدِّرْهَمِ، أَوْخُذْ بَقَرا أَيْ مِئَتَى رَأْسٍ، أَوَ الْفَيْ شَاةِ (۲۲۷) فَهَدِيةِ الْمُسْلِمِ فَاحْسُبْ وَاحْكُمَا وَدِينَةُ الْحُرِ الْكِتَابِي نِصْفُ مَا (۲۲۷) فَي دِينةِ الْمُسْلِمِ فَاحْسُبْ وَاحْكُمَا وَدِينَةُ الْمُسْلِمِ فَاحْسُبْ وَاحْكُمَا وَلِمَجُ وَمِينٍ وَخُوهُ مَا (۲۲۷) فَهُ مِثَانُمِئَةٍ مِنْ دِرْهَمِ وَلِمَجُ وَهِ اعْلَىمِ وَاعْلَىمِ (۲۲۷) فَاللَّهُ كُورِ قَدْ أُقِرِ وَلَا اللَّهُ كُورِ قَدْ أُقِرِ دُينَةً فِسُوةٍ لِكُلِّ مَنْ ذُكِرْ (۲۲۷) وَدِينَةُ الْجُنِينِ غُرَةً أَتَلَتْ دِينَةً الْمُسْلِمِ فَاعْسُونِ عَمْ اللِلْدُكُورِ قَدْ أُقِرِ دُينَةً وَإِنْ عَلَى مَنْ ذُكِرْ (۲۲۷) وَدِينَةُ الْجُنِينِ غُرَةً أَتَلَتْ وَيَعَةً وَإِنْ عَلَىتْ (۲۲۷) وَدِينَةُ الْجُنِينِ غُرَةً أَتَلَتْ وَيَعَةً عَبْدٍ قِيمَةً وَإِنْ عَلَىتْ (۲۲۷) وَدِينَةُ الْجُنِينِ غُرِينَةً أَتَلَتْ وَيَعَةً وَإِنْ عَلَىتْ (۲۲۷) وَدِينَةُ الْجُنِينِ غُرِينَةً أَتَلَتْ وَيَعَةً وَإِنْ عَلَى مَا لِللْا كُلُورِ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِ فَاعْسُلُوا وَانْ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِ فَاعْسُونَ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِ فَاعْسُ اللَّهُ كُورِ قَدْ أُقِيرَا اللَّهُ الْمُسْلِمِ فَاعْسُ اللَّهُ كُورِ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ فَا عَلَى اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمِ فَاعْسُونَ اللّهُ الْمُسْلِمِ فَاعْسُونَ الْمُسْلِمِ وَاعْلَى اللّهُ وَلَوْ اللْمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللللْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الللّهُ الْمُسْلِمُ وَلَوْ الْمُسْلِمُ الللللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ الللللْهُ كُورِ اللْمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُسْلِمُ اللْمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْ

كتاب الجنايات كتاب الجنايات كلا الجنايات كتاب الجنايات كلا الجنايات كلا الجنايات كلا الجنايات كلا المجاهدة المؤلم المجاهدة المؤلم المجاهدة المؤلم المجاهدة المؤلم المجاهدة المؤلم المؤلم

## دِيَةُ الْأَعْضَاءِ وَالْمَنَافِعِ

مَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدُ (٧٣٢) فَلْأَنْهِ فَالدِّيَةُ فِيهِ وَارِدُ وَمَا بِهِ شَيْنَانِ: كَالْعَيْنَيْنِ (٧٣٢) فَفِيهِمَا الدِّيَةُ دُونَ مَا يَنِ وَالنِّصْفُ فِي إِحْدَاهُمَا؛ كَذَا تَجِبْ (٧٣٠) فِي الْمَنْخِرِيْنِ ثُلْثَاهَا، فَاحْتَسِبْ وَالنِّصْفُ فِي إِحْدَاهُمَا؛ كَذَا تَجِبْ (٧٣٠) فِي الْمَنْخِرِيْنِ ثُلْثَاهَا الْفَانِي وَدِيَةٌ تَكُمُ لُ فِي الْأَجْفَانِ (٧٣٠) وَالرُّبْعُ فِي الْوَاحِدِ مِنْهَا الْفَانِي وَدِيتَةٌ تَكُمُ لُ فِي أَصَابِعِ الْيَدِيْنِ (٧٣٠) أَيْضًا، وَفِي أَصَابِعِ السِرِّجْلَيْنِ لِإِصْبَعِ عُشْرِ وَكُلِّ أَنْمَلَهُ (٧٣٠) بِثُلُثِ الْعُشْرِ قَضَوْا مُعَدَّلَهُ إلاّ مِنِ ابْهَامٍ فَنِصْفُ الْعُشْرِ (٧٣٧) كَدِيَةِ السِّنَّ عَلَيْهِ تَجْدِي فِي فَقْدِ حِسِّ دِيَةٌ إِذَا اسْتَمَرُّ (٧٣٧) كَدِيَةِ السِّنَ عَلَيْهِ تَجْدِي فِي فَقْدِ حِسِّ دِيَةً إِذَا اسْتَمَرُّ (٧٣٧) السَّمْعِ وَالشَّمِ وَلَوْقٍ وَبَصَدْ وَالْمُعَدِي فِي فَقْدِ حِسِّ دِيتَةً إِذَا اسْتَمَرُّ (٧٣٧) السَّمْعِ وَالشَّمِ وَذَوْقٍ وَبَصَدْ وَالْمُعْرَاقِ، نِكَاجٍ، أَكُلِ وَشَعْرِ مَا الْعُشْرِ وَلَيْ وَبَعْرِ وَكُلُّ أَنْمَلَةً إِذَا اسْتَمَرُّ (٢٧٧) وَشَعْرِ حَاجِبَيْنِ، بِالْإِيجَابِ وَشَعْرِ مَا عِبْيْنِ، بِالْإِيجَابِ (٧٤٧) وَشَعْرِ مَا عِبْيْنِ، بِالْإِيجَابِ

### الشِّجَاجُ وَالْكُسُورُ

الشَّجُّ: جُرْحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ تَرَى (۲۲۷) عَشْرَةَ أَنْوَاعٍ بِتَرْتِيبٍ جَرَى حَارِصَ قُهُ، بَازِلَ قُ، بَاضِ عَهُ (۲۲۷) تَلَاحُمُ، سِمْحَاقُهَا، ذِي الْخُمْسَةُ فِيهَا حُكُومَ قُ، بَازِلَ قُ، بَاضِ عَهُ (۲۲۷) كَغَيْرِ شَجِّ، فَاجْرِ بِالْحِسَابِ فِيهَا حُكُومَ قُ، دَامِغَةُ دِي مُكْمِلَ هُوصِ حَةً، هَاشِ مَةً، مُنَقِّلَ هُ (۲۶۷) مَأْمُومَ قُ، دَامِغَةُ ذِي مُكْمِلَ هُوصِ حَةً، هَاشِ مَةً، مُنَقِّلَ هُ (۲۶۷) مَأْمُومَ قُ، دَامِغَةُ ذِي مُكْمِلَ هُومِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّرْقُ وَ الْبَعِيرَ خُذْ (۲۱۷) وَاثْنَى يْنِ فِي سَاقٍ، ذِرَاعٍ وَفَخِدْ فِي الظَّلُو وَالتَّرْقُ وَ الْبَعِيرَ خُذْ (۲۲۸) وَاثْنَيْنِ فِي سَاقٍ، ذِرَاعٍ وَفَخِدُ فَي الظَّلُو وَالتَّرْقُ وَ الْبَعِيرَ خُذْ (۲۲۸) وَاثْنَيْنِ فِي سَاقٍ، ذِرَاعٍ وَفَخِدْ

كتاب الجنايات حجم الْخِيلُ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ حجم كتاب الجنايات حجم النَّظُمُ الْجِيلُ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ حجم المُخالِقُ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ حجم المُخالِق الْحَالِيَّةِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبِلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبَلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبُلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبُلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبِلِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْبُلِيِّ عَلَيْهِ الْمُعْلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَيْلِ عَلَيْهِ الْمُعْلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلِيْلِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ الْحَنْبُلِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَقِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِلْعِلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

### الْعَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ وَمَا لَا تَحْمِلُهُ

عَاقِلَتُ الْإِنْسَانِ: كُلُّ عَصَبَهُ (٧٤٩) بِالنَّفْسِ، تَحْمِلُ الَّذِي قَدْ أَوْجَبَهُ لَا الْعَمْدَ، وَالْعَبْدَ، وَلَا صُلْحًا، ولَا الْهِ (٧٠٠) إِقْرَارَ، أَوْ مَا كَانَ عَنْ ثُلْتٍ نَزَلْ

#### الْكَفَّارَةُ

وَكُلُّ مَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا تُحْتَرَمْ (٧٥١) بِخَطَاأً أَوْشِبْهِ عَمْدٍ: الْحَتَمْ تَكُفِ مَنْ يَقْتُلُ الظِّهَارِ - دُونَ مَا إِطْعَامِ تَكْفِي مِنْ لُ الظِّهَارِ - دُونَ مَا إِطْعَامِ

#### الْقَسَامَةُ

وَسَسِم أَيْمَانَسِا مُكَسِرَرَاتِ (٧٥٧) فِي قَتْلِ مَعْصُومٍ - عَلَى مَا يَاتِي - قَسَامَةً، مِنْ شَرْطِهَا: لَوْثُ بَدَا (٤٥٧) وَكَوْنُ مُسدَّعًى عَلَيْهِ مُفْرَدَا تَعْيِينُهُ مُ وَكَوْنُ مُسدَّعًى عَلَيْهِ مُفْرَدَا تَعْيِينُ هُ، وَكُوْنُ الْبَعْضِ مِنْهُمْ رَجُلَا مَعْصُومِ عَنْهُمْ رَجُلَا مَعْينِ مُنْ قَتْلِهِ، كَذَا أَنْ يُوصَفَا مَعْينِ مُنْ فَتْلِهِ، كَذَا أَنْ يُوصَفَا مَعْينِ مَا تَعْينَ اللَّهُ مِنْ الْبَعْضِ مِنْهُمْ رَجُلَا مَعْدِ اللَّهُ مَا وَكُوْنُ الْبَعْضِ مِنْهُمْ رَجُلَا فَيَحْلِفُ الرِّجَالُ مِنْهُمْ أَوَّلًا (٧٥٧) خَمْسِينَ حِلْفَةً عَلَى مَنْ قَتَلَا فَيَعْدِ لَهُ الرِّجَالُ مِنْهُمْ أَوَّلًا (٧٥٧) خَمْسِينَ حِلْفَةً عَلَى مَنْ قَتَلَا فَيَعْدِ لَهُ الرِّجَالُ فَالْيَمِينَا (٧٥٧) وَحَيْثُ وَكُوْنُ الْبَعْفِمُ مِنْ بَيْتِ مَالِ وَاقْتُدِي أَوْنَ لَكُمْ مَنْ بَيْتِ مَالِ وَاقْتُدِي أَنْ رَضُوا بِهَا وَإِلَّا فَفُدِي (٧٥٧) قَتِيلُهُمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ وَاقْتُدِي أَنْ رَضُوا بِهَا وَإِلَّا فَفُدِي (٧٥٧) قَتِيلُهُمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ وَاقْتُدِي أَنْ رَضُوا بِهَا وَإِلَّا فَفُدِي (٧٥٧) قَتِيلُهُمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ وَاقْتُدِي

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت العدود ٢٨ ﴾

### كِتَابُ الْحُدُودِ

#### الْحَدُّ

عُقُوبَةٌ قَدْ قُدَّرَتْ شَرْعًا عَلَى (٧٦١) مَعْصِيَةٍ لِلسَّدْع، حَدَّهُ الْجَلَى وَلَا عُقُوبَةٌ وَالْجَلَى وَلَا عَلَى مُلْتَنْمِ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَلَلْتَمْ مَعْ اللهِ مَلْتَالِمَ مَا اللهُ عَلَى مُلْتَالِمَ مَا مُكَلَّفُ فِي مَسْتِهِ لِللَّا عَلَى مُلْتَالِمَ مَا مُرَامُ وَكُوْنُهُ فِي مَسْتِهِ حَدْرًامُ وَإِنَّمَ اللهِ مَا مُ (٧٦٣) وَكُوْنُهُ فِي مَسْتِهِ حَدْرًامُ

# حَدُّ الزَّانِي

#### حَدُّ الْقَذْفِ

الْقَدْفُ: رَمْيُ بِالرِّنَى، فَإِنْ قَدَفْ (٧٧٣) لِمُحْصَنِ: جَدْدُ ثَمَانِينَ خَلَفْ وَالنَّصْفُ لِلرَّقِيقِ، ثُمَّ الْمُحْصَنُ: (٧٧٤) حُررُّ عَفِيفَ مُسْلِمٌ مُعَيَّنُ وَالنِّصْفُ لِلرَّقِيقِ، ثُمَّ الْمُحْصَنُ: (٧٧٤) حُررُّ عَفِيفَ مُسْلِمٌ مُعَيَّنُ وَعَاقِيلَ مُعَالِمٌ مُعَاقِعُ وَعَاقِيلَ مُعَاقِعُ وَعَاقِيلً وَمِثْلُهُ مُعَالِغٌ فَنَافِعُ وَعَاقِلًا وَمِثْلُهُ مُعَالِغٌ فَنَافِعُ وَالْعَاقِعُ وَالْعَالَ اللَّهُ فَنَافِعُ وَعَاقِلًا اللَّهُ فَنَافِعُ وَاللَّهُ فَنَافِعُ وَعَاقِلًا اللَّهُ فَنَافِعُ اللَّهُ فَنَافِعُ وَعَاقِلًا اللَّهُ فَنَافِعُ وَمَاقِعُ اللَّهُ فَنَافِعُ وَاللَّهُ فَنَافِعُ اللَّهُ فَنَافِعُ وَاللَّهُ فَنَافِعُ اللَّهُ فَنَاقِعُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللَّهُ اللْمُنَالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُل

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت الحدود ٢٩ ﴾

### حَدُّ الشُّرْبِ

وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مُطْلَقًا (٢٧٦) فِي شَارِبِيهِ حَدُّ قَذْفٍ مُطْبَقَا إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَمُحْتَارًا عَلِمْ (٢٧٧) أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُ إِسْكَارُ حُتِمْ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَمُحْتَارًا عَلِمْ (٢٧٧) أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُ إِسْكَارُ حُتِمْ يَثْبُتُ فِي الْإِقْرَارِ مَرَّةً، وَمِنْ (٢٧٨) شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ كَالْقَذْفِ زُكِنْ يَثْبُتُ فِي رُكِنْ

### حَدُّ السَّرقَةِ

أَخْدَذُ لِمَالٍ خُفْيَةً، ذَا حَدَّ (٧٧٠) لِسِرْقَةٍ، وَقَطْعُ كَفَّ حَدَّ لِمِسْرِقَةٍ، وَقَطْعُ كَفَّ حَدَّ لِمِسْرِقَ مَالًا يُحْتَرَمُ (٧٨٠) مِنْ حِرْزِ مِثْلٍ، وَنِصَابًا قَدْ أَتَمَّ مِنْ حِرْزِ مِثْلٍ، وَنِصَابًا قَدْ أَتَمَّ مِنْ دُونِ شُبْهَةٍ، إِذَا مَا ثَبَتَتْ (٧٨٠) وَطَالَبَ الْمَالِكُ فَالْحَدُّ ثَبَتْ وَمَالَبَ الْمَالِكُ فَالْحَدُّ ثَبَتْ وَمَالَبَ الْمَالِكُ فَالْحَدُّ ثَبَتْ وَمَالَبَ الْمَالِكُ فَالْحَدُّ ثَبَتْ وَمَالَبَ الْمَالِكُ فَالْحَدُلُنِ وَمُنَا الْعَدْلَيْنِ تَثْبُ مِنْ الْعَدِلَيْنِ وَمَا الْعَلَيْنِ وَمَا اللهِ قَرَاهِمَ مُ (٧٨٧) أَوْ بِشَهَةٍ وِينَارٍ، وَمَا يُسَاوِمُ وَصَالِهُ اللهُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاومُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمَا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَمِا يُسَاوِمُ وَالْمِعُومُ وَالْمِلْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمِلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ مِالِمُ وَالْمُوا

### حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

مَنْ يَستَعَرَّضْ بِالسِّلَاجِ يَغْتَصِبْ (۷۸٤) مَسالًا مُحَرَّمًا جِهَارًا، وَيَجِبْ إِمَّسا بِسِإِقْرَارٍ أَوِ الْعَسدُلَيْنِ (۲۸۵) يَجِسقُّ لِلْجَسزَاءِ دُونَ مَسيْنِ فَقَاتِلُ مَعْ أَخْدِ مَالٍ يُقْتَلُ (۲۸۲) يُصْلَبُ بَعْدُ كَيْ يُرَى لَا يُجْهَلُ وَقَاتِلُ مِعْ أَخْدِ مَالٍ يُقْتَلُ (۲۸۷) يُقْتَسلُ، لَا نَصْلِبُهُ بِحَسالِ وَقَاتِلُ بِهُ وَنِ أَخْدِ الْمَالِ (۲۸۷) يُقْتَسلُ، لَا نَصْلِبُهُ بِحَسالِ وَقَاتِلُ مِسنَ النِّصَابِ (۲۸۸) مِنْ دُونِ قَتْلٍ حُقَّ لِلْعِقَابِ: وُآخِدُ الْمَالِ مِسنَ النِّصَابِ (۲۸۸) مِنْ دُونِ قَتْلٍ حُقَّ لِلْعِقَابِ: تُقْطَعُ يُمْنَى كَفِّهِ وَالْيُسْرَى (۲۸۸) مِنْ رِجْلِهِ مَعًا عَدَابًا أَحْرَى مَنْ لَرِجْلِهِ مَعًا عَدَابًا أَحْرَى مَنْ لَمْ يُصِبْ نَفْسًا وَلَا مَالًا نُفِي (۲۸۹) فَإِنْ يَتُوبُوا قَبْلَ قَبْوَ وَالْمُسْتَعِقُ وَالْمُسْتَحِقُّ (۲۹۷) فَا أَهْلِهَا إِلَّا بِعَفْ و الْمُسْتَحِقُّ (۲۹۷) فِي أَهْلِهَا إِلَّا بِعَفْ و الْمُسْتَحِقُّ (۲۹۷)

# قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ

قَـوْمُ أُولُـو شَـوْكَةِ اذْ مَا خَرَجُـوا (٧٩٢) عَلَى الْإِمَـام، شُـبْهَةً قَـدْ عَرَجُـوا فَهُـمْ بُغَـاةً حُـقَ أَنْ يُرَاسَـلُوا (٧٩٣) فَـاإِنْ أَصَرُّوا حُـقَ أَنْ يُقَـاتَلُوا فَهُـمْ بُغَـاةً حُـقَ أَنْ يُرَاسَـلُوا (٧٩٣) فَـاإِنْ أَصَرُّوا حُـقَ أَنْ يُقَـاتَلُوا لَا قَتْـلَ لِلْجَـرِيحِ أَوْ مَـنْ أَدْبَـرَا (٧٩٤) أَوِ الذَّرَارِي وَالَّذِي طَـوْعًا يَـرَى وَلَا بِمَـا يَعُـمُ إِثْلَاقًا وَلَا (٧٩٥) أَنْ يُغْنَمُـوا أَوْ يُسْتَرَقُّوا، فَاعْـدِلَا وَلَا بِمَـا يَعُـمُ إِثْلَاقًا وَلَا (٧٩٥)

### التَّعْزِيرُ

وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِيمَا لَمْ يَرِدْ (٢٩٦) حَدُّ لَهُ مِنَ الْمَعَاصِي إِنْ وُجِدْ وَجَدُ التَّا وُيمَا لَمْ يَرِدُ (٢٩٦) كَالْحَبْسِ، لَا بِنَحْ وِ حَلْقِ لِحْيَةِ وَحَدَّهُ: التَّأْدِيبُ أَيْ بِنِقْمَةِ (٢٩٧) كَالْحَبْسِ، لَا بِنَحْ وِ حَلْقِ لِحْيَةِ وَكَا يَعْ عَلْمَ وَالْأَسْوَاطِ غَيْرُ عَالِ وَلَا مُحَرَةِ الْأَسْوَاطِ غَيْرُ عَالِ

### حُكْمُ الْمُرْتَدِّ

مَنْ كَانَ مُرْتَدًّا عَنِ الدِّينِ مِنَ الْ (٧٩٨) حُمُكَلَّفِ الْمُحْتَارِ يُحْبَسْ، يُعْتَزَلْ ثَلَاثَ عَنَ الْأَيَّ الْمُحْتَارِ يُحْبَسْ، يُعْتَزَلْ ثَلَاثَ عَا الْأَيَّ الْمَحْدُ الْمَانِ فَمَالُهُ فَيْءً إِلَيْنَا يَنْتَقِلْ لَا اللهِ أَوِ الْمَصْدُوقِ مَا جَحَدَا تَوْبَتُ مَا ثَكُوبَ أَنْ يَشْهَدَا [١٧] وَهَكَذَا إِقْرَارُهُ مَا جَحَدَا تَوْبَتُ مَا ثَكُوبَ أَنْ يَشْهَدَا [١٧] وَهَكَذَا إِقْرَارُهُ مَا جَحَدَا تَوْبَتُ مَا ثَكُوبَ أَنْ يَشْهَدَا [١٧] وَهَكَذَا إِقْرَارُهُ مَا جَحَدَا تَوْبَتُ مَا ثَكُوبَ أَنْ يَشْهَدَا [١٧] وَهَكَذَا إِقْرَارُهُ مَا جَحَدَا تَوْبَتُ مَا ثَكُوبَ وَالزِّنْدِيقِ [١٨] وَهَكَذَا إِقْرَارُهُ مَا حَمَدَا قَوْبَ اللهِ أَو الْمَصْدُوقِ مَا حَمَدَا أَوْ الْمَصْدُوقِ مَا حَمَدَا أَنْ يَشْهَدُا وَلَا اللهِ أَو الْمَصْدُوقِ مَا خَوْبَ اللهِ أَو الْمَصْدُوقِ مَا خَوْلَ وَمِنْ اللهِ أَو الْمَصْدُوقِ مَا خُولُ وَمَا عَرَادُهُ وَاعْتِقَادُ فِعْلُ وَعِلْ وَالْمَانُ وَعِلْ اللهِ أَو الْمُصْدِقِ اللهِ أَو الْمُصْدِقِ وَمِنْ اللهِ أَو الْمُصْدِقِ وَمِنْ اللهُ اللهِ أَو الْمَصْدِقِ وَمِنْ اللهِ أَو الْمَعْلُوبُ وَمَا عَلَى اللهُ وَاعْتِقَادُ فِعْلُ وَاعْتِقَادُ فِعْلُ وَاعْتِقَادُ فِعْلُ وَاعْتِقَادُ فَعْلُ وَاعْتِقَادُ فَعْلُ وَاعْتِقَادُ فَعْلُ لَا عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت الأطعمة الجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾

# الأظعمة

الْأَصْلُ فِي الطَّعَامِ حِلُّ غَيْرَمَا (٨٠١) قَدْ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ فِيهِ مُحْكَمَا فَمِ ن مُحَ رَّمٍ: دَمُّ وَنَج سُ (٨٠٠) وَكُلُّ ذِي نَابٍ بِهَا يَفْ تَرسُ وَكُلُّ ذِي الْمِخْلَبِ مِنْ طَيْرٍ، وَمَا (٨٠٣) بِقَتْلِهِ أَمْرُ أُو النَّهْيُ انْتَمَى وَآكِلُ الْجِيفَةِ، وَالْمُسْتَخْبَثُ (٨٠٤) وَذُو مَضَرَّةٍ، وَعَسِيْرٌ يَخْبُثُ وَكُلُّ مَائِـــيِّ مِــنَ الْمُبَـاحِ (٨٠٠) لَا حَيَّـةٍ وَضِـفْدِعٍ، تِمْسَـاحِ وَمَا مِنَ الْحَيِّ أُبِينَ وانْفَصَلْ (٨٠٦) فَحُكْمُهُ كَمَيْتِهِ قَدِ اسْتَقَلَّ جَلَّالَـةً تَحْرُمُ حَـقَّى تُحْبَسَا (٨٠٧) ثَلَاثَـةً لَا تَتَغَـذَّى النَّجَسَا يُكْ رَهُ فَحْ مَ وَتُ رَابُ أُذُنُ (٨٠٨) قَلْ بِ وَغُ دَّةً وَشَيْءً يُنْ تِنُ وَوَاجِبُ ضِيافَةً لِمُسْلِمِ (٨٠٩) إِنْ مَرَّ بِالْقَرْيَةِ يَوْمًا فَاعْلَمِ

النَّظْمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حَتَابِ الأَطْعَمَةُ لَا الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ح

#### الـذَّكَاةُ

مَا كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ لَزِمَكُ (۱۸۰) ذَكَاتُهُ غَيْرَ جَرَادٍ وَسَمَكُ شُرُوطُهَا: كَوْنُ الْمُذَكِّي عَاقِلَا (۱۸۰) وَمُسْلِمًا أَوْذَا كِتَابٍ آهِلَا قُرُطُهَا: كَوْنُ الْمُذَكِّي عَاقِلَا (۱۸۰) دَمَ الذَّبِيعِ غَيْرَ سِنِّ وَظُفُرْ وَآلَا اللَّهُ عُنْرَ سِنِّ وَظُفُرْ وَقَطْعُ حُلْقُ وم، مَرِيءٍ، تَسْمِيَهُ (۱۸۲) إِنْ يَسْهُ عَنْهَا فَالذَّكَاةُ مُجْزِيَهُ وَقَطْعُ حُلْقُ وم، مَرِيءٍ، تَسْمِيَهُ (۱۸۲) إِنْ يَسْهُ عَنْهَا فَالذَّكَاةُ مُجْزِيَهُ وَقَطْعُ حُلْقُ وم، مَرِيءٍ، تَسْمِية (۱۸۱) إِنْ يَسْهُ عَنْهَا فَالذَّكَاةُ مُجْزِيَهُ وَقَلْمُ وَقَطْعُ حُلْقُ وم، مَرِيءٍ، تَسْمِيةُ (۱۸۱) بِشِقَةِ الْأَيْسَرِ وَاسْتِعْجَالُ وَسُنَّ تَكْبِيرُ وَاسْتِعْجَالُ وَسُنَّ تَكْبِيرُ وَاسْتِعْجَالُ وَسُنَّ تَكْبِيرُ وَاسْتِعْجَالُ وَسُنَّ تَكْبِيرُ وَاسْتِعْجَالُ وَسُنَ مَنْ وَقَلْمُ مَذْبُوحٍ وَكُسْرُ عُنُقَا (۱۸۱) قَدْ كُوهَا أَيْظًا إِلَى أَنْ يَزْهَقَا وَسَلْخُ مَدْبُوحٍ وَكَسْرُ عُنُقًا (۱۸۱) وَقِي الْجَنِينِ ذَبْحُ أُمِّ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَزْهَقَا وَسَانِ فَي فَا لَجْنِينِ ذَبْحُ وَقَارِهِ وَرَاحُهُ كَفَى (۱۸۱) وَفِي الْجَنِينِ ذَبْحُ أُمِّ وَقَارِ وَرَاحُهُ كُنْ كَى وَفِي الْجَنِينِ ذَبْحُ أُمِّ وَقَالِ وَقَى الْجَنِينِ ذَبْحُ أُمِّ أُمُّ وَقَى الْمَارِدِ حِرَاحُهُ كَنْ (۱۸۱) وَفِي الْجَنِينِ ذَبْحُ أُمِّ وَقَى الْمَارِدِ وَرَاحُهُ كَنْ (۱۸۱) وَفِي الْجَنِينِ ذَبْحُ وَقَالِهُ وَقَى الْمَارِدِ عِرَاحُهُ كَانُهُ عَمْ وَقَى الْمُعْرِقِ قَلْمُ الْمَالِي وَلَيْعَا إِلَى أَنْ يَرْهَقَا وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### الصّيدُ

الصَّيْدُ حَدُّهُ: اقْتِنَاصُ مَا أُحِلُّ (۸۱۸) مِنْ حَيَوَانٍ ذِي تَوَحُّشٍ أُصِلْ وَعَيْدٍ مَقْدُورٍ، وَحَلَّ إِنْ يَقَعْ (۸۱۸) مِنْ صَائِدٍ إِنْ شَرْطَ ذَابِحٍ جَمَعْ وَعَيْدٍ مَقْدُورٍ، وَحَلَّ إِنْ يَقَعْ (۸۱۸) مِنْ صَائِدٍ إِنْ شَرْطَ ذَابِحٍ جَمَعْ بِآلَ فِي مَقْدُورٍ، وَحَلَّ إِنْ يَقَعْ (۸۲۰) مِنْ جَارِحٍ إِلَّا بِكُلْبٍ أَبْهَمِ بِآلَكِهِ وَشَرْطِ إِرْسَالٍ لِكُلِّ وَعَلَى مَا رُدَهِ وَقَوْلِ "بِسْمِ اللهِ» حَقَّا صَائِدَا وَشَرْطِ إِرْسَالٍ لِكُلِّ وَعَالَ مَا رُدَهِ وَقَوْلِ "بِسْمِ اللهِ» حَقَّا صَائِدَا

# الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورِ

تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ إِذْمَا يَحْلِفِ (١٢٨) بِاللهِ أَوْصِفَاتِهِ أَوْمُصْحَفِ عَلَى اللهِ أَوْصِفَاتِهِ أَوْمُصْحَفِ عَلَى اللهِ يَهْ عَلَى اللهِ ا

### الـنَّـذُرُ

النَّذُرُ: إِلْزَامٌ مِنَ الْمُكَلَّفِ الْهِ (٨٢٨) مُخْتَارِ نَفْسَهُ بِمَا لَمْ يَسْتَحِلُّ بلَفْظِ بِ الَّذِي يَدُلُّ وَيَصِحُّ (٢٦٨) خَمْسَةُ أَقْسَامٍ عَلَى مَا تَتَّضِحْ (عَلَى ٓ نَدْرٌ) وَاجِبُ التَّكْفِيرِ الْأُوَّلُ: الْمُطْلَ قُ فِي التَّعْبِ بِي (٨٣٠) وَالشَّانِ: نَــذْرُ لِلِّجَاجِ وَالْغَضَـبْ (٨٣١) تَعْلِيتُ نَـذْرهِ بِشَـيْءٍ يُجْتَنَـبْ فَلْيَتَخَيَّرْ بَيْنَ فِعْلِ مَا الْتَزَمْ (٨٣١) وَبَيْنَ كَفَّارَتِهِ عَمَّا عَزَمْ كَأَكْلِ شَيْءٍ، ذَا عَلَى الشَّانِي أَحِلْ وَالشَّالِثُ: النَّذْرُ بِفِعْل مَا أُحِلُّ (٨٣٣) وَالرَّابِعُ: النَّذُرُ بِفِعْلِ مَا انْحَظَرْ (٨٣٤) فَلَا وَفَاءَ، وَلْيُكَفِّرْ إِذْ نَدَرْ \_ إِنْجَازِ أَوْ تَعْلِيقِ هِ، كَ إِنْ وَصَلْ خَامِسُهَا: نَـذْرُ تَـبَرُّرِ مَـعَ الْـ (۸۳۰) وَفَاوُهُ بِالنَّذْرِ فِيهِ حَتْمُ عِنْدِي فُلَانٌ فَعَلَىٰ صَوْمُ (٨٣٦)

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسن كتاب القضاء ﴿ ١٤ ﴾

#### الْقَضَاءُ

تَبْيِينُ حُكْمِ الشَّرْعِ مَعْ إِلْزَامِ (٨٣٧) بِهِ وَفَصْلُ الْقَوْلِ فِي الْخِصَامِ يُسْمَى قَضَاءً، وَعَلَى الْإِمَامِ (٨٣٨) نَصْبُ قُضَاةٍ فُضَّل كِرَامِ وَكُونُ قَاضٍ: بَالِغًا وَعَاقِلًا (٨٣٩) وَمُسْلِمًا حُرَّا كَذَاكَ عَادِلًا وَذَكَ لَا مُعْتَهِ لَمَا ذَا بَصَ رِ (٨٤٠) وَالسَّمْعِ وَالنُّطْ قِ شُرُوطُ، فَاخْتَر وَسُنَّ كَوْنُهُ قَويًّا لَيِّنَا (٨٤١) وَذَا أَنَاةٍ وَحَلِيمًا فَطِنَا وَذَا بَصِيرَةٍ بِحُكْمِ مَنْ مَضَى (٨٤٢) بِحُسْن هَيْئَةٍ يُرَى عِنْدَ الْقَضَا وَلْيَكُن الْمَجْلِسُ وَسْطَ الْبَلَدِ (٨٤٣) ذَا فُسْحَةٍ تَكْفِى بِدُونِ رَصَدِ وَيَلْزَمُ الْعَدْلُ إِلَى الْخَصْمَيْنِ فِي (٨٤١) لَحْظٍ، وَلَفْظٍ، وَدُخُولِ، مَوْقِفِ وَيَنْ بَغِي إِحْضَ ارُهُ لِلْفُقَهَ اللهِ مَا اللهُ ا وَيَحْرُمُ الْقَضَاءُ عِنْدَ الْغَضَبِ (٨٤٦) وَكُلِّ أَمْر صَارِفٍ فِي الْأَغْلَبِ وَتَحْرُمُ الرِّشْوَةُ - فَاحْذَرْ - هَكَذَا (٨٤٧) هَدِيَّةُ إِلَّا بِشَرْطَيْن خُلْدَا مِمَّنْ يُهَادِي قَبْلَ أَنْ يُولَّى (٨٤٨) وَلَا لَهُ حُكُومَ لَهُ تُكُلُّو مَا لَهُ عُكُومَ لَيْ اللهُ عُلَّا وَاقْبَلْ كِتَابَ الْقَاضِ حَيْثُ يُشْهِدُ (٨٤٨) عَلَيْهِ عَدْلَيْن، فَذَا تَعْتَمِدُ فِي غَيْرِ حَدِّ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيُّ (٨٥٠) - عَقْدٍ وَحَلِّ، وَبِمَالِ وَدَمِ - 

#### الْقِسْمَةُ

الْقَسْمُ بِالنَّوْعَيْنِ فَهْ وَ جَارِ (٥٠١) بِقِسْمَةِ السَتَرَاضِ وَالْإِجْبَارِ فَضَالُ وَاحِدٍ لِلْآخَدِ فَ فَالْبَيْعِ، مَشْرُوطُ الرِّضَا (٥٠١) مِنْ كُلِّهِمْ، ثُمَّ الْخِيَارُ يُرْتَضَى فَحُكْمُهُ: كَالْبَيْعِ، مَشْرُوطُ الرِّضَا (٥٠١) مِنْ كُلِّهِمْ، ثُمَّ الْخِيَارُ يُرْتَضَى وَذَاكَ كَالدُّورِ الصِّعَارِ وَشَحَرْ (١٠٥١) وَالْحَيَونِ وَكَسَيْفٍ وَحَجَرْ وَذَاكَ كَالدُّورِ الصِّعْفِ وَحَجَرْ (١٥٠١) وَالْحَيَرِ وَالْ وَيَعْفِ إِنْ عَرَضْ وَالْتَانِ: مَا لَا ضَرَّ فِيهِ أَوْ عِوضْ (١٥٠٥) وَالْأَرْضِ أَوْ كَدَهَبٍ مَحْدُرُ ونِ وَذَاكَ كَالْمُكِيلِ وَالْمَدُونِ وَلَونِ (١٥٠٥) وَالْأَرْضِ أَوْ كَدَهَبٍ مَحْدُرُونِ وَذَاكَ إِنْ عَرَضْ وَذَاكَ إِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ وَالْمَدُونِ وَذَاكَ إِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

### الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتُ

نِسْبَتُهُ إِنْسَانٍ لَهُ اسْتِحْقَاقًا (۸۰۸) لِمَالَدَى الْآخَرِ أَيْ إِطْلَاقَا ذَا حَدُّ دَعْوَى عِنْدَهُمْ، وَالْبَيِّنَهُ: (۸۰۸) عَلَامَةٌ وَاضِحَةٌ مُبَيِّنَهُ وَالْبَيِّنَهُ: (۸۰۸) عَلَامَةٌ وَاضِحَةٌ مُبَيِّنَهُ وَاصْبَالَّ مُسَدَّعٍ وَمَنْ (۸۲۸) يُنْكِرُ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ قَمَنْ الْمُدَّعِي مَنْ بِالشُّكُوتِ يُتْرَكُ [۲۲] لَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِمُ إِنْ أَمْسَكُوا الْمُدَّعِي مَنْ بِالشُّكُوتِ يُتْرَكُ [۲۲] لَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِمُ إِنْ أَمْسَكُوا

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت القضاء الخَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حما الله النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حما الله النَّفْطُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

#### شُرُوطُ الشَّاهِدِ

الْعَقْلُ أَن وَالْبُلُ وغُ وَالْإِسْ لَامُ (١٨١) عَدَالَةً، حِفْ ظُ، كَذَا الْكَلامُ الْعَقْلُ وَالْبُلُ وغُ وَالْإِسْ لَامُ (١٨١) يُقْبَلُ لَكِنْ إِنْ يُشِرْ لَا تَأْتَسِ شُرُوطُ شَاهِدٍ، وَخَطُّ الْأَخْرَسِ (١٨١) يُق الدِّينِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ عَدَالَةُ الْمَرْءِ: اسْتِوَاءُ الْحَالِ (١٨١) فِي الدِّينِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ عَدَالَةُ الْمَرْءِ: اسْتِوَاءُ الْحَالِ (١٨١) فِي الدِّينِ وَالْأَقْولِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمُقَلِ وَالْمُقَالِ وَالْأَقْولِ وَالْأَقُولِ وَالْأَقُولِ وَالْمُقَالِ وَالْمُعْولِ وَمَا يَشِي وَيَعْلَ مُ اللّهَ وَالْمُعْلِقِ وَوَالْمُ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُقْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَلَا الْمُعْلِقِ وَلْمُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَلْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِق

### مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ

وَارْفُ ضْ شَهَادَةً لِشُبْهَةٍ حَوَتْ (٨٦٨) كَالْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَعَكْسٍ إِنْ أَتَتْ وَارْفُ ضْ شَهَادَةً عَلَيْهِمُ مِمَّا قُبِلْ وَأَحَدِ السَرَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ بَلْ (٨٦٨) شَهَادَةً عَلَيْهِمُ مِمَّا قُبِلْ وَأَدُفُ ضَمَّا قُبِلْ فَعُ عَنْهُ ضَرَّا وَارْفُ ضْ شَهَادَةً الَّذِي قَدْ جَرَّا (٨٦٨) نَفْعًا وَمَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَّا وَارْفُ ضْ شَهَادَةً الَّذِي قَدْ جَرًا (٨٦٨) نَفْعًا وَمَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَّا كَلَا شَهَادَةً لَهُ فَتُ وَمِ لَكُوي كَالْمُ الْعَدُوقِ (٨٧٠) أَمَّا شَهَادَةً لَهُ فَتُ وَي

النَّظُمُ الْجَلِيُّ فِي الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ حسنت القضاء الْحَنْبَلِيِّ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ ﴾ ٨٧ ﴾

### عَدَدُ الشُّهُودِ

أَرْبَعَةُ مِنَ الرِّجَالِ فِي السِزِّنَى، (۸۷٪) قَلَاثَةُ فِيمَنْ يُسرَى أَهْلَ الْغِنَى ثُمُّ ادَّعَى فَقْرًا، وَفِي الْحُدُودِ وَالْسِ (۸۷٪) قِيصَاصِ، أَوْ مَا لَيْسَ مَالًا فَقُبِلْ شَمَّادَةٌ مِنْ رَجُلَيْنِ، وَاعْتَمِدْ (۸۷٪) فِي الْمَالِ أَوْ مَا مِنْهُ مَالُ قَدْ قُصِدْ بِرَجُلٍ مَعَ الْيَهِينِ نَفَدُنَا (۸۷٪) بِرَجُلٍ مَعَ الْيَهِينِ نَفَدَا بَرِجُولٍ مَعَ الْيَهِينِ نَفَدَا وَكُلُّ مَا عَلَى الرِّجَالِ يَخْتَفِي (۸۷٪) مِنْ أَمْرِهِنَّ غَالِبًا فِيهِ اكْتَفِ وَكُلُّ مَا عَلَى الرِّجَالِ يَخْتَفِي (۸۷٪) مِنْ أَمْرِهِنَّ غَالِبًا فِيهِ اكْتَفِ بِالْمُرَأَةِ عَدْلٍ مَعَالِ يَخْتَفِي (۸۷٪) مِنْ أَمْرِهِنَّ غَالِبًا فِيهِ اكْتَفِ بِالْمُرَأَةِ عَدْلٍ مَعَالِي يَعْدِلًا وَلِكُ (۸۷٪) فِي حَقِّ خَلْقٍ وَلِعُذْرِ مَنْ أُصِلْ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ أَحِدُلُ (۸۷٪) فِي حَقِّ خَلْقٍ وَلِعُذْرِ مَنْ أُصِلْ

### الْإِقْسرَارُ

إِقْ رَارُ شَخْصٍ: اعْتِرَافُ لَهُ بِحَتَّقُ (۸۷۸) فَيُؤْخَ ذُ الْمُقِ رُّ بِ الَّذِي اسْتَحَقُّ وَصَحَّ مِ مِنْ مُكَلِّ فِ مُخْتَ ارِ (۸۷۸) ذِي رَشَدٍ وَكَانَ مِ نُ أَحْ رَارِ فِي رَشَدٍ وَكَانَ مِ نُ أَحْ مَ رَارِ فِي رَشَدٍ وَكَانَ مِ نُ أَحْ مَ رَارِ فِي رَسَدٍ وَكَانَ مِ نُ أَحْ مَ رَارِ فِي رَسَدٍ وَكَانَ مِ مِ نُ أَحْ مَ رَارِ فِي رَسَلُ فَاقْبَ لِ (۸۸۰) إِقْ صِحَةٍ هُ أَمَّا الْمَرِيضُ فَاقْبَ لِ (۸۸۰) إِقْ صَحَدِ وَكَانَ مِ مَ الْمُ مِنْ أَعْمَ لِ

# ( خَاتِمَةُ

نَظْمِي - بِفَصْلِ اللهِ - يُلْفَى حَاوِيَا (٨٨) ثَمَانِيً اثْمَانِيً اثْمَانِيً اثْمَانِيً اثْمَانِيً الْعَرْفَ الْعِرْفَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ الله

# أَحْكَامُ الْجِوَارِ

#### من زيادات الشيخ عامر بهجت

#### قَالَ حَفِظُهُ الله:

وَقَدْ نَظَمْتُ أَحْكَامَ الْجِوَارِ وَلَمْ أَرَ إِثْبَاتَهَا فِي الْأَصْلِ لِخُرُوجِهَا عَنْ شَرْطِ الاحْمِرَارِ فِي الاقْتِصَارِ عَلَى الضَّرُورِي، قُلْتُ فِي نَظْمِهَا:

وَهَاكَ أَحْكَامَ الْجِوَارِ يَافَقَى [١] إِنْ يَكُ غُصْنُ الْجَارِ لِلْجَارِ أَتَى

يُ زِلْهُ ثُمَّ اللَّيُّ فِي مِ جَازَا [٢] فَاإِنْ أَبَى فَالْقَطْعُ لِلَّذْ جَازَا

وَجَازَ فَتْحُ الْبَابِ فِي الطَّرِيقِ [٣] إِنْ يَكُ نَافِذًا عَلَى التَّحْقِيقِ

لَا رَوْشَ نَ وَدَكَّ تُ مِ يِزَابُ [1] وَاشْرِطْ لَهَا أَنْ يَا أَذَنَ الْأَصْحَابُ

أَيْ مُسْتَحِقٌّ فِي طَرِيتٍ مُشْتَرَكْ [٥] وحُكْمُهَا كَحُكْمِ مَا الْغَيْرُ مَلَكْ

«وَمَا يَكُونُ حَاجَةً لِلْمُشْتَرِكْ [٦] يُلْزَمْ بِذَاكَ مَنْ بِذَا قَدِ اشْتَرَكْ

وَهَـــؤُلَا بِحَسَـب الْأَمْــلَاكِ [٧] فِي الزَّيْـدِ وَالنَّقْـصِ ذَوُو اشْـتِرَاكِ»



(نَظْمُ مُخْتَصَرُّ فِي أُصُولِ الفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَلَتْهُ قَرَأَهُ وَأَجَازَهُ لِلنَّشْرِ وَشَارَكَ فِيهِ: خَمْسُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَطَلَبَتِهِ)

> نَظْمُ الفَقِيرِ إِلَى اللهِ عامر بن محمد فداء بهجت عَفَا اللهُ عَنْهُ

للاسنماع للنظم اضغط هنا (١)

للاسنماع للنظم اضغط هنا (٢)



النَّظْمُ الصَّغِيرُ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ ﴾ ﴿ وَ النَّظْمُ الصَّغِيرُ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ

#### قال الناظم وفقه الله

أَحْمَدُ رَبِّي وَاهِبَ الْعُقُولِ (١) وَصَالِّ يَا رَبِّ عَلَى الرَّسُولِ كَأَصْلِهِ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ وَاكْتُبُ قَبُولَ نَظْمِيَ الصَّغِيرِ (٢) إذْ مِنْهُ لَخَّصْتُ بِلَا تَبْويبِ (٣) رَتَّبْتُ له بنمَطٍ قَريبِ [٢]أُدِلَّــةُ، [٣]دَلَالَــةُ، [٤]حُــكَّامُ عِلْمُ الْأُصُولِ أَرْبَعُ: [١]أَحْكَامُ (٤) فَالْأُوَّلُ: الْأَحْكَامُ فِي قِسْمَيْنِ: تَكْلِيْفُ اوْ وَضْعُ بِغَيرِ مَيْنِ (0) إِبَاحَـــةُ، كَرَاهَــةُ، وَحُرْمَــةُ أُمَّا التَّكَالِيفُ: فَفَرْضٌ سُنَّةُ (٦) مَا كَانَ مَا أُمُورًا بِهِ فَذَا وَجَبْ (٧) إِنْ كَانَ جَازِمً ا وَإِلَّا مُسْتَحَبُّ كِفَايَـة، وَعَكْسُهَا، كُلُّ بجِـبْ مُوَسِّعٌ، مُخَـبَرَّ، وَمَا طُلِبْ (۸) فَوَاجِبُ، فَاحْرِصْ عَلَى طِلَابِهِ مَا لَا يَتِمُّ وَاجِبُ إِلَّا بِهِ (٩) أُمَّا الْحَرَامُ فَهْ وَمَا عَنْهُ نُهِيْ (١٠) جَزْمًا، وَدُونَ الْجَرْمِ فِعْلَهُ اكْرَهِ بِالْأَصْلِ أَوْمَا النَّصُّ قَدْ أَبَاحَهُ وَإِنْ أَتَى التَّخْيِيرِ فَالْإِبَاحَــهُ (١١) أَحْكَامُ وَضْعٍ: سَبَبُ وَعِلَّهُ (١٢) وَالشَّرْطُ، وَالْسَمَوَانِعُ الْمُخِلَّهُ وَرُخْصَةُ، وَعَكْسُهَا الْعَزِيمَهُ (١٣) ثُمَّ فَسَادٌ، صِحَّةٌ قَويمَهُ فَسَـــبُّ دَلَّ عَلَى الْوُجُــودِ (١٤) وَفَقْ لُهُ دُلُّ عَلَى الْفُقُ وِدِ وَعَدَمُ الشَّرْطِ يُفِيدُ الْعَدَمَا (١٠) وُجُودُ مَانِعٍ كَذَاكَ فَاعْلَمَا

النَّظْمُ الصَّغِيرُ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ ﴾

وَمَا بِهِ تَرَتَّبَ الْمُرَادُ (١٦) فَصِحَّةُ، وَضِدُّهَا الْفَسَادُ وَثَابِتً عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ (١٧) فَرُخْصَةً، وَقَيِّدَنْ بِالسَّهْل وَالْعِلَّةُ الْوَصْفُ الَّذِي قَدِ اقْتَضَى (١٨) حُكْمًا بهذَا مَبْحَثُ الحُكْمِ انْقَضَى وَثَانِيًا: أَدِلَّـةً مِنْهَا اخْتُلِفْ (١٩) فِيهِ، وَبَعْضُ بالْوفَاقِ يَتَّصِفْ وَهْيَ: الْكِتَابُ، السُّنَّةُ، الْإِجْمَاعُ (،) قِيَاسُهَا. فِي غَيْرِهَا نِزَاعُ: شَرْعٌ مَضَى، مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ (٢١) مَصَالحٌ، مَا اسْتُحْسِنَ، اسْتِصْحَابُ أمّا الْكِتَابُ فَتَوَاتَرَ السَّنَدُ (٢٢) قِرَاءَةُ الْآحَادِ فِيهِ مُسْتَنَدْ ثُمَّ الْحَدِيثُ مِنْهُ ذُو تَواتُر (٣) وَمِنْهُ آحَادُ. فَحُكْمُ الْآخِر: قَبُ ولُ مُسْ نَدٍ وَمُرْسَ لِ وَرَدْ (١٠) بِنَقْ لِ عَدْلٍ ضَابِطٍ سِوَاهُ رَدُّ وَمَا رُويْ مِنْ سُنَّةِ الْمُخْتَارِ: (٥٠) قَوْلُ، وَفِعْ لُ، سُنَّةُ الْإِقْرَارِ وَفِعْلُهُ: إِنْ كَانَ لِلْعِبَهِادَهُ (٢٦) فَوَاجِبٌ، وَجَازَ مَا لِلْعَادَهُ مِنْ فِعْلِهِ لِمُجْمَل بَيَانَا إلا إِذَا اخْــتَصَّ بـــهِ أَوْ كَانَــا (٢٧) فَالْحُكُمُ فِي الْمُخْتَصِّ غَيْرُ مُشْكِل (٢٨) وَالْحُكُمُ فِي البَيَانِ حُكْمُ الْمُجْمَل إقْـــرَارُهُ دَلَّ عَلَى الْجَــوَازِ كَــذَا الْجِــبِلِّيُّ بِــلَا احْــتِرَاز (19) وَالنَّسْخُ لِلْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ مِالْقُرْآنِ مِن وَسُنَّةٍ بِسُنَّةِ الْعَدْنَانِي

وَتُنْسَخُ السُّنَّةُ بِالْقُرْآنِ (٣١) لَا الْعَكْسُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَعْيَان تَعَدُّرُ الْجَمْعِ، تَدرَاجٍ جَاءَا شُرُوطُ نَسْخٍ: كَوْنُكُ إِنْشَاءَا ﴿ (٣٢) أَوْ قَصوْلِ رَاوِ فَالزَّمَانَ رَاعِ يُعْرَفُ بِالنَّصِّ أُو الْإِجْمَاعِ (٣٣) وَخُدْ بِالْاجْمَاعِ أَي: الصَّرِيحِ (٢١) ثُدمَّ السُّكُوتِيِّ عَلَى الصَّرِيحِ أَىْ فُقَهَاءِ عَصْرِهِ، تَشْرِيعًا وَشَرْطُهُ: اتَّفَاقُهُمْ جَمِيعَا (٣٠) وَلَمْ يَكُنْ قَبْلُ خِلْفُ اسْتَقَرّْ (٢٦) أَوْ أَجْمَعَ المَاضُونَ فِيهِ وَاسْتَمَرّْ وَاعْتَـبِرِ انْقِـرَاضَ عَصْـرِ فِيـهِ (٧٧) وَاقْبَـلْ خِـلَافَ نَاشِـئ فَقِيـهِ إِنْ حُصِرَ الْخِلَافُ فِي قَوْلَين (٣٨) فَتَالِثُ أُحْدِثَ غَيْرُ زَيْن ثُكمَّ القِيَاسُ: عِلَّةُ، دَلَالَهُ (٢٩) وَشَبَهُ، وَنَهْئُ فَرَقِ نَالَهُ أَرْكَانُكُ ذَكَرَهَا الأَجِلَاهُ: (١٠) فَرْعُ، وَأَصْلُ، حُكْمُهُ، وَالعِلَهُ إِحْكَامُ ــ هُ، لَا بقِيَ اسٍ ثَانِي وَشَرْطُ الْاصْلِ: الْعَقْلُ لِلْمَعَانِي (١١) لَا نَصَّ فِي الْفَرْعِ، وُجُودُ الْجَامِعِ (١٠) وَحُكْمُ لَهُ كَأَصْلِهِ فَتَابِعِ عِلَّتُهُ: انْضِ بَاطُهَا، الظُّهُ ورُ (٢٠) لَا تُبْطِلُ الْأَصْلَ، وَكَمْ تَدُورُ وَتَثْبُتُ الْعِلَّةُ بِالْمَسَالِكُ: (١٤) إِجْمَاعُ، اوْ نَصُّ، وَغَيْرُ ذَلك: السَّــبْرُ وَالتَّقْسِـيمُ، وَالْــمُنَاسَبَهْ (٥٤) وَشَـــبَهُ، وَالدَّوَرَانُ صَــاحَبَهْ

النَّظْمُ الصَّغِيرُ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ ﴾ ﴿ وَ النَّظْمُ الصَّغِيرُ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ

وَمَسْلَكُ النَّصِّ: إِلَى الصَّرِيحِ (٢١) فَالظَّاهِر، الْإِيمَاءِ ذِي التَّلْمِيحِ إِنْ لَهُ يُخَالِفْ شَرْعُنَا الْجَلِيلُ وَشَرْعُ مَنْ مَضَى لَنَا دَلِيلٌ (٤٧) وَقَوْلُ صَاحِبِ إِذَا لَهُ يَرِدِ عَنْ صَاحِبِ خِلَافُهُ فَاعْتَمِدِ (٤٨) فَحُكْمُ لُ الرَّفْ عُ عَلَى مَا قَالُوا وَإِنْ يَكُنْ بِالرَّأْيِ لَا يُقَالُ (٤٩) مَصَالِحُ الْعِبَادِ أَعْنِي الْمُرْسَلَهُ (٥٠) لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ، وَقِيلَ: مُعْمَلَهُ وَهْيَ: الضَّرُورِيَّاتُ وَالْحَاجَاتُ (١٥) تَحْسِينُهَا، رَتَّبَهَا الثِّقَاتُ أَوَّهُا:الدِّينُ -احْفَظَنْ- فَالنَّفْسُ (١٥) فَالنَّسْلُ، فَالْعَقْلُ، فَمَالُ، خَمْسُ ثُـمَّ الْعُـدُولَ سَـمِّهِ اسْتِحْسَانَا (٥٠) أَيْ: عَـنْ نَظِيرٍ. خُـدْ بِـهِ أَحْيَانَا وَاسْتَصْحِبِ الْسَبَرَاءَةَ الْأَصْلِيَّهُ (١٥) إِنْ لَمْ يَرِدْ مَا يَنْقُلُ الْقَضِيَّهُ مُسْتَصْحِبُ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ (٥٥) خِلَافِهِمْ أَخْطَأُ عِنْدَ الْجُلِّ وَثَالِقًا: دَلَالَةُ اللَّفْظِ، الْجَلَى (٥٥) نَصًّا، وَظَاهِرًا، وَجَاءَ مُجْمَلًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى إِلَى: المَفْهُومِ (٥٠) وَعَكْسِهِ الْمَنْطُوقِ فِي الْمَنْظُومِ وَطَلَبُ الْفِعْلِ بِقَوْلِ أَمْرُ (٨٥) وَعَكْسُهُ النَّهْيُ كَ (لَا تُصَرُّوا) وَذَكَرُوا مِنْ جُمْلَةِ الظَّوَاهِرِ (٥٩) الْفَوْرَ وَالْوُجُوبِ فِي الْأَوَامِرِ تَكْرَارَهُ، فِي الْفَائِتِ الْقَضَاءُ (١٠) وَالنَّهْيَ عَنْ ضِدٍّ، كَذَا الْإِجْزَاءُ

النَّظْمُ الصَّغِيرُ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ ﴾ - النَّظْمُ الصَّغِيرُ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ

بِفِعْلِ أَمْر، وَاسْمِهِ، أَوْ مَا وُصِلْ (١١) بِلَامِهِ اعْرِفْ، وَ(أُمِرْنَا) فَامْتَثِلْ وَالنَّهُ لِلتَّكْرَارِ وَالتَّحْرِيمِ (١٢) وَالْفَوْرِ وَالْفَسَادِ كَالْعَدِيمِ بِنَحْوِ: (لَا تَفْعَلْ)، وَمِثْل: (قَدْ نَهَى) (٦٣) يُعْرَفُ نَهْيُ، فَازَ مَنْ عَنْهُ انْتَهَى وَحَدُّ ذِي الْعُمُومِ لَفْظُ قَدْ شَمَلْ (٦٤) أَجْزَاءَ مَاهِيَّةِ مَا عَلَيْهِ دَلُّ وَإِنْ يَكُنْ دَلَّ بِلَا اسْتِغْرَاقِ (١٥) عَلَى حَقِيقَةٍ فَدُو الْإِطْلَلَةِ وَصِيغُ الْعُمُومِ: (كُلُّ)، (أَجْمَعُ) (رَبَهُ وَ(مَنْ) وَ(مَنْ) وَ(أَلْ) وَ(أَيُّ) فَاسْمَعُوا نَكِرَةٌ فِيمَا نُهِيْ أَوْمَا نُفِي (١٧) وَهَكَذَا الْمُضَافُ لِلْمُعَرَّفِ وَخَصِّصِ الْعُمُومَ بِالْخُصُوصِ (١٨) مِنْ عَقْلِ اوْ نَقْلِ مِنَ النُّصُوصِ كَالنُّطْ قِ وَالْ مَفْهُومِ وَالْإِجْمَاعِ (١٩) وَالْفِعْ لِ، قَولِ صَاحِبٍ فَرَاعِ وَالْحِسِّ وَالْقِيَاسِ، هَذَا الْمُنْفَصِلْ (٧٠) وَالشَّرْطِ، الْاسْتِثْنَاءِ، هَذَا الْمُتَّصِلْ وَالْمُطْلَقَ احْمِلْهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ (١١) عِنْدَ اتِّفَاقِ حُكْمِهِ الْمُعْتَمَدِ وَيُ تُرَكُ الظِّ اهِرُ لِلدَّلِي لِ (٧٢) وَسَمِّ هَ ذَا السَّرْكَ بِالتَّأُوي لِ وَالْمُجْمَلَ اوْقِفْهُ عَلَى الْبَيَانِ (٧٣) وَالنَّصُّ لَا يَحْمِلُ مَعْنَى ثَانِ وَقَسِّمِ الْمَنْطُوقَ: لِلصَّرِيحِ (٧٤) وَغَيْرِهِ فِي الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ فَغَـــيْرُهُ: دَلَالَــةُ اقْتِضَـاءِ (٧٠) إِشَـارَةٌ، دَلالَــةُ الْإيــمَاءِ

النَّظْمُ الصَّغِيرُ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ ﴾ - النَّظْمُ الصَّغِيرُ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ

فَالِاقْتِضَا التَّقْدِيرُ فِي الْعِبَارَهُ (٧٦) مَا لَمْ يُسَقْ مِنْ أَجْلِهِ: إشَارَهُ إِنْ قُرنَ الْحُكْمُ بِوَصْفٍ جَاءًا (٧٧) عَلِّلْ بِهِ وَسَمِّهِ الْإِيمَاءَا مُوَافِ قُ، مُخَالِفٌ قَدْ قُسِمَا: أُمَّا الْمَفَاهِيمُ فَقِسْمَانِ هُمَا: (٧٨) وَغَايَةٍ، وَلَقَبِ فَلْتُعْتَمَدُ لِلشَّرْطِ، وَالْوَصْفِ، وَقِسْمَةٍ، عَدَدْ (٧٩) وَشَرْطُهَا: أَلَّا تَكُونَ خَرَجَتْ (٨٠) لِغَالِبِ، أَوْ حَالَةٍ، أَوْ فُخِّمَتْ وَمِثْلُهَا: الْجَوَابُ عَنْ سُوَالِ (١٨) زيَادَةُ امْتِنَانِ ذِي الْجَالَلِ وَ (إِنَّكَمَا) نُطْقًا تُفِيدُ الْحَصْرَا (٨٢) كَ (النَّاظِمُ المَرِّيْ)، (صَدِيقِي الْفَرَّا) وَرَابِعًا: مَبَاحِثُ الْمُجْتَهِدِ (٨٣) وَضِدُّهُ الْمَوْصُوفُ بالْمُقَلِّدِ فَالْأَوَّلُ الْعَالِمُ بِالْأَدِلَّةِ (٨٤) ثُبُوتِها وَفَهْمِهَا وَاللُّغَةِ مَعْ فِقْهِ نَفْسٍ سَمِّهِ بِالْمَلَكُهُ (٨٥) بِجِدِّهِ فِي الْعِلْمِ حَتَّى مَلَكَهُ وَجَائِزٌ تَجَ زُّؤُ اجْتِهَ ادِهِ (٨٦) فِيْ بَابِ اوْ مَسْأَلَةٍ مِنْ زَادِهِ لَدَى تَعَارُضِ الدَّلِيلَينِ اجْمَعِ (٨٧) فَانْسَخْ فَرَجِّحْ ثُمَّ قِفْ لَا تَدَّعِي وَرَجِّحِ الْأَقْوَى مِنَ الظُّنُونِ (٨٨) فِي الْجِنْسِ وَالْإِسْنَادِ وَالْمُتُونِ وَفِي دَلَالَ ـ قِ وَأَمْ ـ ر خَارِج (٨١) لَا حَصْرَ لِلتَّرْجِيحِ. تَمَّ مَا رُجِيْ وَاكْتَمَلَتْ مَبَاحِثُ الْأُصُولِ (١٠) وَصَلِّ يَارَبِّ عَلَى الرَّسُولِ

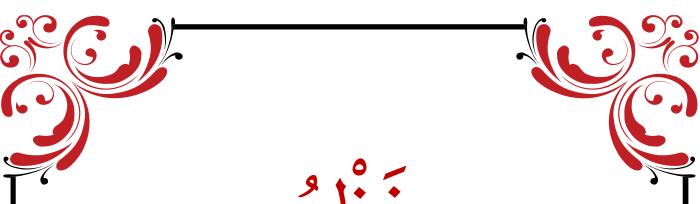

نظم

المقادير الشرعية بالوحدات العضرية

نَظْمُ الفَقِيرِ إِلَى اللهِ عامر بن محمد فداء بهجت عَفَا اللهُ عَنْهُ

للاسنماع للنظم اضغط هنا



# 

#### قال الناظم وفقه الله

- أَحْمَدُ رَبِّي مُنْزِلَ الْمِيزَانِ (١) مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِي الْعَدْنَانِي
- وَبَعْدُ: ذِي مَنْظُومَةُ الْأَكْيَالِ (٢) كَذَا الْمَوَازِينُ مَعَ الْأَطْوَالِ
- ضَمَّنْتُهَا الْمَشْهُورَ فِي ذَا الْبَابِ (٣) وَلَمْ أُخَالِفْ مَذْهَبَ الْأَصْحَابِ
- وَبَعْضُ هَا يُورَدُ بِالتَّقْرِيبِ (١) مِنْ دُونِ أَنْ يُجْزَمَ بِالتَّصْوِيبِ
- فَالْجُلُّ لَـمْ يَسْلَمْ مِنَ الْخِلَافِ (٥) عِنْدَ الْمُعَاصِرِينَ وَالْأَسْلَافِ
- رِطْ لَ : ثَلَاثُمِئَ يَ وَاثْنَ إِنَ انْ (٦) بَعْدَ ثَمَانِينَ جِرَامً (٢٨٢م) دَانِ
- أَرْبَعَةُ وَرُبْعُ الْمِثْقَ (١٠،١٠٩٠) لُ (٧) وَدِرْهَ مَ ثَلَاثَةً يُقَ (٢،٩٧٠م) اللهُ
- إِذْ نِسْ بَهُ الدِّرْهَ مِ لِلدِّينَ ارِ (٨) بِلَا خِلَافٍ سَبْعَهُ الْأَعْشَارِ
- وَالصَّاعُ أَلْفَانِ بِأَرْبَعِينَ (١٠) جِرَامَ بُرِّ جَيِّدًا رَزِينَا
- وَمِئَ ــةُ وَاثْنَــانِ وَالعِشْــرُونَا (١٠) كِيلًا وَخُمْسُ وَسُرِيَكُمُ عُنَا مَوْزُونَا
- وَالقُلَّتَانِ بَعْدَ قِسْعِينَ مِئَ (١٩١١ كجم) هُ (١١) لِتْرٍ وَكِيلِ مِنْ مِيَاهٍ بَارِئَهُ
- وَالْمُدُّ رِطْلُ مَعَ ثُلْثِ رِطْلِ (١٢) سَبْعٌ وَسِتُّمِئَةٍ بِالْرِهِ،١٠٧مللتي مِلِّي

الْمُقَادِيْرِ الشَّرْعِيَةِ ﴾ حسم المُقَادِيْرِ الشَّرْعِيَةِ ﴾ حسم المُقَادِيْرِ الشَّرْعِيَةِ ﴾ حسم المُعَادِيْرِ الشَّرْعِيَةِ المُعَادِيْرِ السَّرْعِيَةِ المُعَادِيْرِ المُعَادِيْرِ السَّرْعِيَةِ المُعَادِيْرِ السَّرْعِيَةِ المُعَادِيْرِ السَّرْعِيَةِ المُعَادِيْرِ السَّرْعِيَةِ المُعَادِيْرِ السَّرْعِيَةِ المُعَادِيْرِ السَّرَعِينَةِ المُعَادِيْرِ السَّرْعِينَةِ المُعَلِينِ المُعَلَّقِينِ المُعَلِّعِينَةِ المُعَلِينِ المُعْلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعْلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِي

وَدُونَ لِـ ثُرَيْنِ وَنِصْـ فٍ صَلَامًا عُ (١٣) وَدُونَ نِصْـ فِ مِـ تْرٍ الذِّرَاعُ

وَذَا بِعِشْ رِينَ وَمَعْهَا أَرْبَعُ (١٤) أَصَابِعٍ، وَضِعْفُ سَرِينَ وَمَعْهَا أَرْبَعُ الْإِصْبَعُ

ثُكَمَّ الثَّلَاثُ وَنَ إِذَا تَزِيدُ (١٥) أَرْبَعَةً وَالنِّص (٢٤,٥٦ فَ فَالْبَرِيدُ

وَرُبْعُهُ الْفَرْسَخُ أَيْ: تَهِمَانِ (١٦) وَسِتَّةُ مِنْ عَشْ (٨٦٤ مَ أَيْ يَدانِي

وَثُلْثُ لُهُ الْصِيلُ يُقَالُ: اثْنَانِ (١٧) فَاصِلَةٌ ثَمَانِ مَعْ ثَمَ (١٨٠٩) ان

فَحَدُّ قَصْرِ لِلصَّلَةِ الْمُجْزِئَهُ (١٨) مَعَ الثَّلَاثِينَ ثَمَانٍ وَمِئَ (١٨٠) فَحَدُّ قَصْرِ لِلصَّلَةِ الْمُجْزِئَهُ

وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنَ الْجِدَالِ (١٩) وَالْخُلْفُ مَبْنَى عَلَى الْأَمْيَالِ

إِذْ سِتَّ آلَافِ ذِرَاعٍ سَاوَى (١٠) مِيلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا الْفَتَاوَى

وَمَ ن يَقُ ل : ثَلَاثَ لَهُ الْآلَافِ (١١) وَنِصْ فُ أَنْ فٍ قَالَ بِالْخِلَافِ

عَلَيْهِ قِيلَ: بِالثَّمَانِينَ السَّرِبِ السَّرِبِ فَيْ عَصْرِنَا الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَاسْتَقَرْ

وَتَمَّ مَا رُمْتُ مِنَ الْبَيَانِ (٢٣) بِفَضْلِ رَبِّي مُنْزِلِ الْمِيزَانِ

٢٢ محرم ١٤٣٨ه - المدينة المنورة

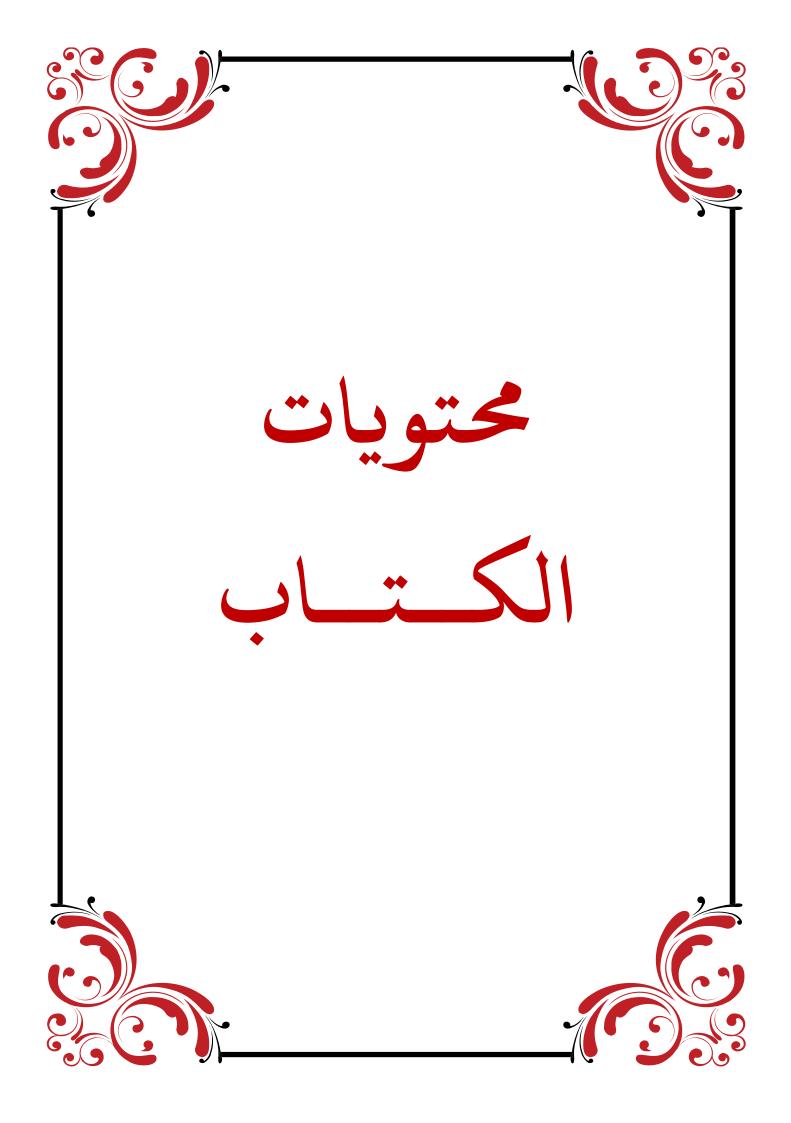

### فهرس المواضيع

| لصفحت | وضوع                                             | لمسو |
|-------|--------------------------------------------------|------|
| ٧     | تقديم الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل | _    |
| ۸     | - تقديم الفقير إلى عفو ربه – عامر بهجت           | -    |
| ١٠    | · مقدمة الناظم                                   | -    |
| ١١    | ب <b>الطَّهارة</b>                               | کتاب |
| ١١    | باب المياه                                       | _    |
| 11    | الآنية                                           | _    |
| ١٢    | · النجاسة                                        | _    |
| ١٢    | التطهير                                          | _    |
| ١٣    | آداب قضاء الحاجة                                 | _    |
| ١٣    | · الاستجمار·                                     | -    |
| ١٤    | · الوضوء                                         | _    |
| ١٥    | · مسح الخفين والعمامة والجبيرة                   | _    |
| ١٦    | - نواقض الوضوء                                   | _    |
| ١٦    | ٠ الغسل                                          | _    |
| ١٧    | · التيمم                                         | _    |
| ١٨    | -   الحيض والنفاس والاستحاضة                     | _    |

| 19  | اب الصلاة                          |
|-----|------------------------------------|
| 19  | <ul><li>الأذان والإقامة</li></ul>  |
| Y • | <ul><li>شروط الصلاة</li></ul>      |
| ۲۱  | - مواضع لا تصح الصلاة فيها         |
| Y1  |                                    |
| Y1  | <ul><li>واجبات الصلاة</li></ul>    |
| YY  | <ul><li>سنن الصلاة</li></ul>       |
| ۲۳  | <ul> <li>مكروهات الصلاة</li> </ul> |
| ۲۳  | - مبطلات الصلاة                    |
| Y £ | - سجود السهو                       |
| Yo  | <ul><li>صلاة التطوع</li></ul>      |
| Yo  | - أوقات النهي عن الصلاة            |
| ۲٦  | <ul><li>صلاة الجماعة</li></ul>     |
| ۲٦  |                                    |
| ۲٦  | <ul><li>من لا تصح إمامته</li></ul> |
| ۲٦  |                                    |
| YV  |                                    |
| YV  |                                    |
| ۲۸  |                                    |

| <b>Y</b> 9 | <b>-</b> الجمعة                  |
|------------|----------------------------------|
| ٣٠         | <ul> <li>صلاة العيدين</li> </ul> |
| ٣٠         | - التكبير                        |
| ٣٠         | - صلاة الكسوفين                  |
| ٣١         | - صلاة الاستسقاء                 |
| ٣٢         | كتاب الجنائز                     |
| ٣٢         | - تغسيل الميت وتكفينه            |
| ٣٣         | - الصلاة والحمل والدفن           |
| ٣٤         | كتاب الزكاة                      |
| ٣٤         | - حد الزكاة وما تجب فيها         |
| ٣٤         | <ul> <li>ركاة الإبل</li> </ul>   |
| ٣٥         | <ul><li>- زكاة البقر</li></ul>   |
| ٣٥         | – تنبیه                          |
| ٣٥         | <ul><li>– زكاة الغنم</li></ul>   |
| ٣٥         | - الخُلطة                        |
| ٣٦         | - زكاة الخارج من الأرض           |
| ٣٦         | - زكاة النقدين                   |
| ٣٦         | – تنبیه                          |
| ٣٧         | <ul><li>زكاة العروض</li></ul>    |

| ٤٨           | كتاب الجهاد                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٨           | - الغنيمة والفيء وقسمتها                                   |
| ٤٩           | <ul> <li>الأمان وشروط المؤمن</li> </ul>                    |
| o •          | المعاملات                                                  |
| o •          | كتاب البيع                                                 |
| ٥٠           | <ul> <li>البيع أركانه وشروطه</li> </ul>                    |
| o •          | <ul> <li>البيوع المحرمة والباطلة</li> </ul>                |
| ٥١           | <ul><li>الشرط في البيع</li></ul>                           |
| ٥١           | <ul><li>الخِيَار</li></ul>                                 |
| <i>ئو</i> زه | <ul> <li>ما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض وما يج</li> </ul> |
| ٥٢           | <ul><li>الربا</li></ul>                                    |
| ٥٣           | – السلم                                                    |
| ٥٣           | – القرض                                                    |
| o £          | <b>– الرهن</b>                                             |
| ٥٤           | <b>– الضمان</b>                                            |
| o £          | <ul><li>الكفالة</li></ul>                                  |
| 00           | <ul><li>الحوالة</li></ul>                                  |
| 00           | <b>-</b> الصلح                                             |
| ٥٦           | - الحجر                                                    |

| <ul><li>الوكالة</li></ul>                         |
|---------------------------------------------------|
| - الشركة                                          |
| <ul> <li>المساقاة والمزارعة</li> </ul>            |
| <ul><li>الإجارة</li></ul>                         |
| - فائدة: العقد اللازم والجائز                     |
| – السبق                                           |
| <ul><li>الإعارة</li></ul>                         |
| - الغصب — الغصب                                   |
| - الشفعة —                                        |
| - الوديعة                                         |
| <b>-</b> الجعالة                                  |
| - إحياء الموات                                    |
| – اللقطة                                          |
| - اللقيط  — اللقيط                                |
| <b>-</b> الوقف                                    |
| <ul><li>الهبة والعطية</li></ul>                   |
| <ul><li>عطية المريض</li><li>علية المريض</li></ul> |
| <b>-</b> الوصية                                   |
| <ul> <li>العتق والكتابة وأم الولد</li> </ul>      |

| كتاب النكاح                                      |
|--------------------------------------------------|
| - ا <b>لمح</b> رمات                              |
| <ul> <li>الشروط في النكاح</li> </ul>             |
| - نكاح الكفار                                    |
| <ul> <li>الصداق والوليمة وعشرة النساء</li> </ul> |
| - الخلع  — الخلع                                 |
| <b>- الطلاق</b>                                  |
| <ul> <li>السنة والبدعة في الطلاق</li> </ul>      |
| <ul><li>الصريح والكناية</li></ul>                |
| - الرجعة الرجعة                                  |
| – الإيلاء                                        |
| <b>-</b> الظهار                                  |
| - اللعان  -                                      |
| – العدة                                          |
| - أنواع العدة                                    |
| - الإحداد · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| <ul><li>– الرضاع</li></ul>                       |
| <b>-</b> النفقة -                                |
| <ul><li>٧٣</li></ul>                             |

| ٧٤        | كتاب الجنايات                                      |
|-----------|----------------------------------------------------|
| ٧٤        | - الجناية وأقسامها                                 |
| ٧٤        | <ul> <li>شروط وجوب القصاص واستيفائه .</li> </ul>   |
| Vo        | - جناية الأطراف والجراح                            |
| Vo        | – الديات                                           |
| ٧٦        | - دية الأعضاء والمنافع                             |
| ٧٦        | - الشجاج والكسور                                   |
| vv        | <ul> <li>العاقلة وما تحمله وما لا تحمله</li> </ul> |
| vv        | <ul><li>الكفارة</li></ul>                          |
| <b>vv</b> | <ul><li>القسامة</li></ul>                          |
| ٧٨        | كتاب الحدود                                        |
| ٧٨        | – الحد                                             |
| ٧٨        | - حد الزاني                                        |
| ٧٨        | <ul><li>حد القذف</li></ul>                         |
| ٧٩        | - حد الشرب                                         |
| ٧٩        | - حد السرقة                                        |
| ٧٩        | - حد قطاع الطريق                                   |
| ۸٠        | <ul><li>قتال أهل البغي</li></ul>                   |
| ۸٠        | <b>– التعزير</b>                                   |

| <ul><li>حكم المرتد</li></ul>         |
|--------------------------------------|
| - الأطعمة — الأطعمة                  |
| <b>- الذكاة</b>                      |
| – الصيد –                            |
| <ul><li>الأيمان والنذور</li></ul>    |
| – النذر                              |
| - القضاء                             |
| <ul><li>→ القسمة</li></ul>           |
| <ul> <li>الدعوى والبينات</li> </ul>  |
| <ul><li>شروط الشاهد</li></ul>        |
| <ul><li>من لا تقبل شهادتهم</li></ul> |
| <ul><li>عدد الشهود</li></ul>         |
| - <b>الإقر</b> ار                    |
| <b>-</b> خاتمة -                     |
| أحكام الجوار                         |
| النظم الصغيرالنظم الصغير             |
| نظم المقادير الشرعية                 |
| فهرس المواضيعفهرس المواضيع           |